دكترحسني درويش عبدالحميد المالي عبدالحميد المالي عبدالحميد المالية ال





الحال الحال

# رنيس النحرير أنيس منصور

# دكتور حسنى درويش عبدالحيد

# الجربية والتنمية



تصميم الغلاف : منال بدران

الناشر: دار المعارف - ١١١٩ كوارنيش النيل - القاهرة ج . م . ع .

# إهترائي الأمن والأمنان مضر والأمنان

# تمهيد وتقسيم

إن الإنسان بطبيعته لم يعرف حياة العزلة. فعاش منذ البداية في نطاق جماعة مدفوعًا بغريزة حب الاجتماع. وبذلك وجد كل إنسان في نطاق جماعة مدفوعًا بغريزة حب الاجتماع. وبذلك وجد كل إنسان في عمل غيره مايسد أوجه النقص التي قد يحتاج إليها، سواء اتصلت هذه الأوجه بمعيشته أو بأسرته أو بحمايته، ولم تتخذ المجتمعات في البداية شكلًا واحدًا، بل تعددت أشكالها وتنوعت تبعًا لعوامل عدة: كسعة الأرض أو رفعة الإقليم، أو عدد أفراد المجتمع، وطريقة تنظيمه، والأهداف التي يستند لها. وقد تطورت

هذه المجتمعات تدريجيًّا إلى أن اتخذت شكل الدولة كها نراها في وقتنا الحاضر.

إن وجود مجتمع بلا جريمة يعد حلمًا يستحيل تحقيقه، فقد وجدت الجريمة في مجتمع الفضيلة عند أصحاب نظرية العقد الاجتماعي في تطور الفكر السياسي (۱)، وستبقى إلى الأبد ما بقى الخير والشر. إن تعريف الجريمة وتحديد معالمها أمر تحكمه المتغيرات الاجتماعية والتطورات القانونية. إذ إنه إذا ماجُرمت بعض التصرفات زاد معدل الجريمة وفقًا لما استجد من مفاهيم، بل وهناك

<sup>(</sup>۱) والقضيلة في نظر سقراط تعنبر المعرفة، فهي بهذا المعنى قابلة للتعلم والتعليم، وقد أقام الفضيلة على أساس العقل والمنطق، لا على أساس البداهة والإحساس. بل على معان وقيم خلقية ثابتة ومستقرة، لا على أساس من الأنانية القابلة للتغير من شخص لآخر. ويرى سقراط أن الإنسان عيل بطبيعته إلى الخير والعدل، ومن ثم إذا أتى شرًا أو ظلبًا فلا يكون إلا عن جهل منه، ولذلك كان من المتعين عليه أن يتعلم الفضيلة لتعصمه من الشر والظلم.

بينها أقام أفلاطون على أساس آخر مغاير. فيرى أفلاطون أن صالح المدنية أو بمعنى آخر صالح المجتمع، لا يعدو أن يكون فى الحقيقة سوى مجموع مصالح الأفراد. ذلك إن كل ما يؤد إلى وجود الفضيلة فى الإنسان، يؤد بطبيعة الحال إلى وجودها فى المدينة الأمر الذى بستتبع عدم وجود تعارض بين مايهدف إليه الفرد وما يستهدفه مجموع الأفراد، مادام أن كل فرذ يقوم بواجبه على أساس الفضيلة، مادامت هذه الأخيرة تقوم بعمل قواعد أخلاقية ثابتة تنظم سلوك الإنسان.

<sup>(</sup> راجع د. فؤاد العطار, النظم السياسية، ١٩٦٨، دار النهضة العربية، ص ٣٠ وما بعدها ).

أيضاً من يعتقد أن الجريمة إنما هي ثمن الحرية ، خاصة وأن الجريمة تواكب التطور الحضاري وتلازمه . ومن الخطأ أن نعتقد أن الجريمة مجرد مسلك منحرف أو ظاهرة شريرة . فالجريمة في حقيقتها ظاهرة قانونية .

فالمعروف أن تصرفات الإنسان كلها طبيعية، إذ إن الإنسان قاس بطبيعته، كما أنه رحيم بطبيعته. كما أنه يجمع بين عنصرى الخير والشر، كما تكمن في أعماقه دوافع الأمان والجشع، ولكن إذا ما أجمع المجتمع على تجريم قوة الإنسان كشفت حضارة هذا المجتمع عن ذلك التجريم وغت به المفاهيم والأخلاقيات التي تنبذها، وسنت التشريعات التي تنبذها.

ولكن تلك الخطوات ليست من شأنها أن تكبح جماح القسوة والجشع وحدها، فهناك: دائها الحاجة إلى فرض القانون وتنفيذه، وتلك مهمة يتولاها عادة جهاز خاص ينشأ لهذا الغرض، فإذا ما وفق الجهاز، تحققت للمجتمع السيطرة على الجريمة إلى حد بعيد، ولكن معالمها ومظاهرها ستظل واضحة في المجتمع برغم ذلك. وهناك من ينادون بأن المزيد من العنف في مواجهة الجريمة، وتطبيق عقوبات قاسية باستئصال أو إعدام العناصر الإجرامية ينظف المجتمع ويطهره.

ولكن ذلك رأى يخالف مجريات التاريخ. فالعنف والتطرف لابد وأن ينالا في النهاية ممن نادوا بهها، فالثورات ما قامت إلا عندما تطرف الحكام في الظلم ، وغالوا في العنف ، إذ يتطلع المجتمع عندئذ إلى غط آخر من أنماط الحكم والسيطرة الاجتماعية.

وتدرك كافة المجتمعات أن الجرية ظاهرة حتمية ولا نعرفها، ولكنها في نفس الوقت تبذل كل الجهد للسيطرة عليها والحد منها وتخفيف آثارها. فالجريمة ظاهرة يقرها المجتمع شاء أم لم يشأ. ولا يعنى هذا أن الجريمة أمر مرغوب فيه أو ميئوس من محاربته، وإلا كان المجتمع غاية، البقاء فيها للأقوى، ولكن ما تعنيه هو أن ثمن استئصال الجريمة استئصالا تامًا، هو ثمن باهظ لاقبل للمجتمع أن يدفع ثمنه من معنوياته وحرياته، بل لامناص عندئذ أن يفقد المجتمع صفة التحضر، إذا مافرضت عليه القيود الثقيلة بدعوى المجتمع صفة المحتمع في سبيل القضاء على الجريمة. ناهيك عن استنزاف طاقات المجتمع في سبيل توفير أعداد غفيرة من رجال الأمن بالقدر الذي يكفى لتحقيق تلك الغاية المستحيلة.

إذن فلا سبيل أمام المجتمع سوى أن يتأقلم مع ما به من جريمة ، ويكرس إمكانياته للحد منها والإقلال من آثارها .

وإذا ما سلمنا بأن الجريمة ظاهرة حتمية فإن هذا لا يعنى أنها مقبولة. ولذا يحرص كل مجتمع على أن يجد فى أحكام القانون وعقوباته الدواء أو العلاج. ولكن برغم كل هذا علينا أن ندرك دائماً أن على المجتمع أن يبحث عن أساليب علمية وواقعية، أساليب تتأسس على الفهم الصحيح لحاجة المجتمع إلى العدالة

الاجتماعية، وإذابة الفوارق بين طبقاته وتوزيع الثروات والدخول توزيعًا عادلا. فلا أمل في تحقيق أية نتائج إيجابية يعتد بها في مجال مكافحة الجريمة أو الإقلال من آثارها اعتمادا على الحلول العقابية والقانونية وحدها، وبمفهوم المخالفة، إنه مالم تضيق الفجوة بين طبقات المجتمع، فالجريمة لاشك ستزدهر بنفس معدل الازدهار الاقتصادى إن لم تتجاوزه وتلحق بالمجتمع أضرارا تفوق كل أمل في رخاء يمكن أن يحققه ذلك الازدهار الاقتصادى. وباختصار تؤثر الجريمة أيًّا كان طبيعتها وتنوع أشكالها في التنمية.

وفى ضوء ماتقدم تنقسم دراستنا إلى الموضوعات النالية. الفصل الأول: مفهوم الجريمة وأنواعها وأثرها فى التنمية. المبحث الأول: مفهوم الجريمة وأنواعها.

المبحث الثانى: أثر الجريمة في التنمية الاقتصادية.

الفصل الثانى: تكلفة الجريمة.

المبحث الأول. مفهوم تكلفة الجرية.

المبحث الثانى: دراسة تحليلية لتكلفة الجريمة فى ج. ع. م. الفصل الثالث: كيفية مواجهة تكلفة الجريمة.

س السالما : ليفيه مواجهه للمله الجرية . المبحث الأول: الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة .

المبحث الثانى: التخطيط لمواجهة الجريمة.

: बहांसी

# الفصل الأول

# مفهوم الجريمة وأنواعها وأثرها في التنمية

#### تهيد:

الجرية ظاهرة اجتماعية قدية قدم الوجود، ويميزها على سائر ظواهر الكون أنها اجتماعية، وأنها من جهة أخرى ضارة مؤذية والجريمة كمفهوم يتناوله بالتفسير الكثيرون. ومن ثم نجد لهذا المفهوم معانى متعددة وكل معنى يعكس وجهة نظر كل متخصص والجريمة تتضمن غطا معينا من السلوك البشرى وهي قانونا أغاط من السلوك يجرمها قانون العقوبات في مجتمع معين، ويستوجب العقوبه باسم المجتمع ممثلا في الدولة، وذلك بعد المحاكمة وثبوت الأدلة.

كها أن النظرة الاجتماعية ترى أن مفهوم الجريمة ماهى

إلا مخالفة لنوع معين من السلوك السائد في المجتمع وعليه فالقوانين التي تحرم الجريمة ما هي إلا ترجمة لهذا السلوك الاجتماعي الذي لا يجب مخالفته، وليس من شك في أن الجريمة أيًّا كانت طبيعتها ودرجة خطورتها تؤثر في التنمية وتحد من انطلاق المؤسسات والأفراد في تنفيذ خطة التنمية.

وذلك على التفصيل الآتى:

المبحث الأول مفهوم الجريمة وأنواعها

وتنقسم دراستنا إلى الموضوعين التاليين: مطلب أول: مفهوم الجريمة. مطلب ثان: أنواعها. وذلك على التفصيل الآتى:

<sup>(</sup>۱) د. مأمون سلامة، أصول علم الإجرام والعقاب، دار الفكر العربي، مطبعة النقدم ۱۹۷۵، ص ٦١.

# مطلب أول مفهوم الجريمة

يتطور مفهوم الجريمة من زمن لآخر ، بل ومن مجتمع لآخر في الزمن الواحد ، فيا يعتبر جريمة لدى مجتمع من المجتمعات ، قد لا يعتبر جريمة لدى مجتمع آخر ، يعيش معه نفس العصر . والتعريف الشكلي للجريمة ، هو الخروج على أوامر قانون العقوبات ونواهيه . وهو في الفقه الإسلامي كها يقول الماوردى : «إنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير (۱) » .

وعرفت الجريمة بأنها النضاد مع المجتمع، ولكن هذا النعريف قاصر فليس كل تضاد مع المجتمع جريمة، وليس كل من يضاد المجتمع مجرم، فجميع الرسل والأنبياء تضادوا مع مجتمعاتهم. كما عرفت الجريمة بأنها النضاد مع القوانين الأخلاقية، ولكن يعيب هذا التعريف ما قيل في عصر النهضة (الثورة الفرنسية) مع أنه لا يوجد قوانين أخلاقية، بل هي قيم أخلاقية تتغير في كل مجتمع.

فالجريمة ظاهرة مركبة تخضع لعوامل عديدة ، ولقد كانت في المجتمعات البدائية عبارة عن خروج على أوامر قدرة مجهولة أو

<sup>(</sup> ١ ) محمد أبو زهرة : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، ص ٨

معتقدات مقدسة ( التابو ) ، وبعد ذلك في مرحلة لاحقة استندت الجريمة إلى أساس من الخلق الاجتماعية الوثيقة الصلة بالمعتقدات الدينية ، لذلك كانت أشد الجرائم تلك التي ينتج عنها مساس بحرمات المعتقدات الدينية ، مثل جرائم الإلحاد والسحر والزنا وغير ذلك .

وظلت الجرية تستغل عن المعتقدات الدينية ، وتستند في أساسها على مصالح الجماعة إلى أن أصبحت تقتصر فقط على الأفعال الضارة بالمجتمع . ومن أجل ذلك نجد أن وضع تعريف للجرية يقتضى تحديد وجهة النظر فيها ، وباختلاف وجهات النظر يمكن أن تتعدد التعاريف ، فيكون لها تعريف من الناحية الأخلاقية ، وآخر من الناحية الاجتماعية ، وثالث من الناحية الاقتصادية ، وهكذا وينظر علماء النفس إلى الجرية باعتبار أنها السلوك الشاذ للفرد ، كما يتشكل من خلال الظروف الاجتماعية المحيطة به .

ويعرف الاجتماعيون الجريمة بأنها ، نوع من الخروج على قواعد السلوك التي يرسمها المجتمع لأفراده (۱) . ويتطلب ذلك . أولا: تحديد أنواع السلوك التي يعتبرها المجتمع سلوكًا انحرافيًّا أو جانعًا .

وثانيًا: تحديد المستول عن العمل الانحرافي.

<sup>(</sup>۱) د. حسن شحاته سعفان، علم الجريمة، الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة المصرية، 1977، ص ۱۵، ص ۱۹، ٠

وثالثًا: تحديد أنواع العقاب التي يوقعها المجتمع على المسئول عن الفعل الانحرافي .

عن الفعل الانحرافي . فمناط التجريم هنا وفقًا للمفهوم الاجتماعي : هو مخالفة مبادئ الأخلاق والقيم الاجتماعية التي تسود الجماعة .

ويرى البعض الآخر (۱) ، أن الجريمة كل فعل أو امتناع يصدر عن إرادة آثمة ، ويترتب عليه تهديد بالحظر أو إلحاق الضرر ببعض المصالح الجوهرية التي يحميها المشرع تحقيقًا لأغراض الدولة التي تتعلق بحفظ وبقاء المجتمع ، والعمل على تقدمه ويفرض المشرع على مرتكبه جزاءً جنائيًا توقعه السلطة القضائية عن طريق الاجراءات التي رسمها المشرع في هذا الشأن . ويتضح من التعريف الاجتماعي أنه قد وسع من مفهوم التجريم بحيث يخرج الجريمة عن مفهومها القانوني .

لذلك نرى أن تقتصر الجريمة على التعريف القانوني لها ، وبذلك تخرج عن دائرة قانون العقوبات الجرائم المصطنعة أو التنظيمية : وهي بلاشك تتضمن دائرة واسعة في مجال قانون العقوبات مما يترتب عليها زيادة عدد الجرائم ، وبالتالي زيادة تكلفتها . ويرى جانب من فقهاء القانون الجريمة بصفة عامة بأنها : عدوان على مصلحة يحميها القانون ويختص القانون الجنائي بالنص عدوان على مصلحة يحميها القانون ويختص القانون الجنائي بالنص

 <sup>(</sup>١) د. يسر أنور على، دكتورة آمال عبد الرحيم عثمان، الموجز في علم الإجرام، وعلم
 العقاب، دار النهضة العربية، لسنة ١٩٢٧، ص ٥٨.

عليها وبيان أركانها والعقوبة المقررة لفاعلها (۱). ويفرق أحد الفقهاء (۱) بين تعريف الجريمة من الناحية القانونية وتعريفها من الناحية الواقعية.

تعريف الجريمة من الناحية القانونية: هي فعل يعاقب عليه المجتمع ممثلا في شرعه، لما ينطوى عليه هذا الفعل من المساس بشرط يعده المجتمع من الشروط الأساسية لكيانه أو من الظروف المكملة لهذه الشروط.

وتعريف الجريمة من الناحية الواقعية : هي إشباع لغريزة إنسانية بطريق شاذ لايسلكه الرجل العادى حين يشبع الغريزة نفسها ، وذلك لأحوال نفسية شاذة إنتابت مرتكب الجريمة لحظة ارتكابها بالذات .

ويبين من التعريف الواقعى أن المجرم يتميز عن الرَجل العادى بأحواله الشاذة من الناحية النفسية وأن نوازع الإجرام عقد المجرم أكبر من قوة ، والقوة المنّاعة من الإجرام لديه منهارة .

كما يتضح من التعريف الأول أن الجريمة اعتداء على مصلحة يحميها القانون ، ولما كانت المصالح عديدة ومتشعبة ، فإنه بالتالى

 <sup>(</sup>١) د. حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية، الطبعة الأولى، القاهرة ١٩٧٩،
 دار النهضة العربية ص ٥.

<sup>(</sup> ۲ ) د. رمسيس بهنام، الإجرام والعقاب، منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٧٨، ص ۲۰،۱۸

لانستطيع قياس تكلفة الخسائر التي تضر بهذه المصالح جميعها . وإن كان يسهل قياس التكلفة المادية لها ، فإنه يصعب قياس التكلفة المعنوية لها .

# المطلب الثاني أنواع الجريمة

الجريمة كظاهرة اجتماعية ، يتغير مفهومها بصفة عامة من وقت لآخر ، ومن مكان لآخر وللجريمة صور متعددة يمكن تصنيفها إلى عدة تصنفات . فليس هناك في الواقع تصنيفًا واحدًا للجرائم ، فهى تختلف باختلاف الغرض من التصنيف .

#### أولا: التصنيفات القانونية:

#### ( ا ) تقسيم الجرائم حسب جسامتها :

تقسيم الجرائم من حيث جسامتها إلى ثلاثة أنواع . الجنايات والجنح والمخالفات . والتقسيم هنا حسب العقوبة المقررة لكل نوع منها ، ويعتمد هذا التقسيم إلى حد كبير على مدى خطورة الجريمة (۱) .

 <sup>(</sup>١) فالجنايات في قانون العقوبات المصرى مثلاً، هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام
 والأشغال الشاقة المؤيدة، أوالمؤقته والسجن، أما الجنح، فهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس، =

# (ب) تقسيم الجرائم حسب إيجابيتها:

تنقسم الجرائم إلى جرائم إيجابية وجرائم سلبية : فالفعل الايجابي المخالف للقانون كالقتل يعتبر جريمة إيجابية ، أما الامتناع عن القيام بعمل يفرضه القانون فيعتبر جريمة سلبية .

#### (جـ) تقسيم الجرائم حسب درجة استمرارها:

تنقسم الجرائم إلى جرائم وقتية وجرائم مستمرة . والجريمة الوقتية هي التي تتكون من فعل يحدث في وقت محدود وتنتهي بمجرد ارتكابه كالقبل . أما الجريمة المستمرة فهي التي تتكون من فعل متجدد ومستمر مثل إخفاء الأشياء المسروقة .

<sup>=</sup> والغرامة التى يزيد مقدارها على مائة جنيه، والمخالفات، هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لايزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه (المواد ١٠، ١٠، ١٠، ١٠، من قانون العقوبات). وعا يجدر التنويه إليه، أن هذا التقسيم للجرائم - إلى (جنايا، وجنح، ومخالفات)، ليس ثابتًا دائيًا وإنما تختلف باختلاف الزمان والمكان، فها قد يعتبر جناية في وقت من الأوقات، أو في دولة من الدول، قد يصبح جنحة أو مخالفة في وقت آخر، أو في دولة أخرى أو العكس تبعًا للتغير الذي يطرأ على القيم الاجتماعية أو السلطة السياسية التى تملك التشريع، وقد لا ترى الجماعة في فعل معين ما ينافي تنظيمها أو يمثل خطورة عليها فإنها لا تجرم هذا الفعل، وكذلك فإنه متى رأى المسرع أن العقاب على فعل يعده جرية، لا يتناسب مع خطورته فإنه قد يشدد المقاب عليه أو يخففه، وفي هذه الصورة قد يكون التخفيف مع إبقاء صفة الجرية على حالها، أي لا تزال جناية مثلا، أو قد ينزل بالعقوبة إلى الدرجة التى تغير نوع الجرية كنقلها من مرتبة الجنايات إلى مرتبة الجنم.

#### ( د ) تقسيم الجرائم إلى عمدية وغير عمدية :

فالجريمة العمدية ، هي التي يتعمد فيها الجاني ارتكابها أي يتوافر لديه القصد الجنائي ، أما الجرائم غير العمدية فهي التي لايتوافر فيها هذا القصد ، مثل القتل الخطأ .

#### ( هـ ) تقسيم الجرائم حسب اتجاه ضررها:

تنقسم إلى جرائم مضرة بالمصلحة العامة كجرائم أمن الدولة ، وجرائم مضرة بالأفراد كالقتل أو السرقة ، وجرائم سياسية ، وجرائم عسكرية .

وتفيد هذه التقسيمات القانونية في تجديد الإجراءات الجنائية كالاختصاص القضائي أو تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الناشئة عن الجريمة كإجراءات التحقيق والمحاكمة وفي انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة.

#### ثانيا: التصنيفات الاجتماعية:

تقوم هذه التصنيفات على أساس اهتمامات ومصالح الناس وعاداتهم والمؤسسات الاجتماعية التي يقع عليها الضرر. وتقسم الجرائم من الناحية الاجتماعية إلى جرائم ضد الممتلكات (كالسرقة وتسميم الماشية والحريق .. إلخ ). وجرائم ضد الأفراد

(كالضرب والقتل والإصابة الخطأ والخطف وهتك العرض ..إلخ) جرائم ضد النظام العام (كجرائم أمن الدولة وإشاعة الفوضى والتخريب والتجسس .. إلخ) ، جرائم ضد الدين (كالاعتداء على أماكن العبادة ..إلخ) جرائم ضد الأسرة (كإهمال الأطفال والزنا والخيانة الزوجية .. إلخ) وجرائم ضد الأخلاق (كالأفعال الفاضحة والجارحة للحياء في المناطق العامة .. إلخ) جرائم من المصادر الحيوية للمجتمع (مثل الصيد في غير موسمه ، أو الرى في غير الأوقات المحددة أو تبديد ثروات المجتمع) .

<sup>(</sup> ١ ) فالعقوبة بمعناها الحديث تؤدى وظيفتها الدفاعية عن المجتمع في لحظات ثلاث ؛

<sup>(</sup>أ) اللحظة التشريعية: هي التي توجه القاعدة القانونية فيها خطابها إلى المحكومين=

ويتضح من ذلك أن أهم وظيفة للعقوبة هى الدفاع ضد الجريمة عن المجتمع ؛ بمنع جمهور الناس عن ارتكابها ، وهو مايسمى قانونًا بالمنع العام - ويمنع ذات المجرم - من العودة إلى جريمة وهو ما يسمى المنع الحاص .

ومن حيث إنه أيًّا كانت وسائل المنع ومدى فاعليتها ، فإنها لن تصل بأى حال من الأحوال إلى حد منع الجريمة كلية . ومن هذا المنطلق - فإن الجريمة تترك - بصماتها واضحة على مسار الاقتصاد القومى ، باعتبار أن الجريمة تمثل بريقًا

مستمرًا للموارد الاقتصادية على التفصيل الآتي في موضعه.

جبها – فتكون وظيفة الحكومة منع جمهور الناس قاطبة من ارتكاب الجريمة فيجد كل منهم أمام
 الدافع إلى الجريمة مائعًا هو الحشية من العقاب.

<sup>(</sup>ب) اللحظة القضائية: وهى التى تطبق فيها الدولة القاعدة القانونية على من خالفها بالفعل وفي هذه اللحظة تؤدى العقوبة وظيفتين هما: وظيفة إظهار سلطان الدولة إزاء مخالفة القانون. ووظيفة إظهار حماية المجتمع من جرائم جديدة تحدث فيه لو لم تلق الجريمة جزاءها والمقصود بالجريمة الجديدة ما قد يرتكبه المجنى عليه انتقامًا لنفسه أو ماله أو ما ترتكبه عشيرته انتقامًا له أو ماقد يأتيه الجمهور العام للمواطنين تبعًا لاستهجان الجريمة والسخط على فاعلها، أو ما قد يحدثه آخرون مجاكمون الجانى قد فعلته تبعًا لسريان عدوى الجريمة.

<sup>(</sup>جـ) اللحظة التنفيذية: وهى التى توقع فيها العقوبة المحكوم بها على الجانى، ومنها هذه اللحظة تكون وظيفة العقوبة هى إصلاح الجانى عن طريق إيلامه، حتى لا يعود إلى السقوط فى الجريمة مرة أخرى، وحين لا يرجى إصلاح الجانى أو حين يتطلب ضمير الشعب إعدامه بالنظر إلى فظاعة الجريمة، تكون وظيفة العقوبة استئصال المجرم من جسم المجتمع.

# المبحث الثانى أثر الجريمة في التنمية

تنقسم دراستنا إلى الموضوعين التاليين:

الأول: في التعريف بالتنمية.

الثانى : أثر الجريمة في التنمية . وذلك على التفصيل الآتى :

# المطلب الأول في التعريف بالتنمية

إن العالم اليوم يعيش في متناقضات غربية ، فهناك تباين واضح في المستوى المعيشي بين الدول بعضها وبعض ، وكذلك بين الأفراد داخل الدولة الواحدة ، وتتسع هذه الفجوة عامًا بعد عام . وتقوم الحكومات والأفراد ببذل الجهود لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وتسلك في ذلك سبيل التنمية .

والتنمية كما عرفها البعض هي العملية التي يمكن عن طريقها تنسيق وتوحيد جهود الأفراد وجهود الهيئات الحكومية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية ، وجعل هذه المجتمعات جزءًا متكاملا في حياة الدولة ، وكذا مساعدة

هذه المجتمعات لتسهم إسهامًا فعالا في التقدم القومي (۱).
وفي تعريف آخر هي : العملية التي يمكن للأفراد الذين يعيشون
في مجتمع صغير أن يناقشوا عن طريقها حاجاتهم ويحددونها ثم
يضعوا الخطة ويعملوا معًا لسد هذه الحاجات (۱).

يظهر مما تقدم أن التنمية هي كل الجهود البشرية التي تبذل - في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات وعلى كافة المستويات - من أجل النمو والتقدم وتحقيق الرفاهية للمواطن والمجتمع ، فهي تشمل خطة هذا التقدم ، كما تشمل العمل الإنساني البناء ، وهي في ذلك ترتبط بهدف اكتشاف الموارد المادية والبشرية وتوجيهها للمعاونة في تحقيق الرخاء والتقدم .

ولكى تنجح هذه الخطة لابد من مشاركة جميع أفراد المجتمع فيها ، وتقبلهم لها ، وتأييدها والمساعدة في تنفيذها .

والتنمية ، إما اجتماعية وإما اقتصادية . والتنمية الاجتماعية الايمكن فصلها عن التنمية الاقتصادية فكل منها يرتبط بالآخر ، ويظهر أثر هذا الارتباط بوضوح في ضرورة اعتماد كل منها على الأسلوب العلمي - وهو أسلوب التخطيط - حتى يتحقق الهدف

 <sup>(</sup>١) د. على عبد العليم محجوب، الإدارة العامة وتنمية المجتمع، سرس الليان مركز تنمية المجتمع، سرس الليان مركز تنمية المجتمع، ١٩٦٢، ص٨.

<sup>(</sup> ٢ ) د. على عبد العليم محجوب، المرجع السابق، ص ٩.

ومن الخطأ التركيز على العوامل الاقتصادية المجردة في التنمية الاقتصادية، بل يلزم دراسة كيفية للعلاقة بينها وبين التنمية الاجتماعية. فالتنمية الاقتصادية تتطلب دائبًا تغييرًا اجتماعيًّا، فإن عادات وتقاليد الشعوب تؤثر في سلوكهم تجاه المجتمع، وهذا يؤثر بدوره على الإنتاج الاقتصادي.

فالتنمية الاقتصادية كما يعرفها بعض الاقتصاديين هي عملية الزيادة المستمرة في متوسط دخل الفرد عبر فترة ممتدة من الزمن (۱).

ولكن هذا التعريف يشوبه بعض القصور، بمعيار دخل الفرد، وهو معيار كمي ، يجب أن يصاحبه تغير كيفى ، وهو تقدم أساليب وطرق الإنتاج المستخدمة بما يقضى على الاختلالات الهيكلية ، وهى التى تعنى التوزيع النسبى للإنتاج الكلى على الأنشطة المختلفة التى تساهم فيه ، وهى الزراعة والصناعة والحدمات .

وعلى ذلك فإن التعريف الأشمل للتنمية الاقتصادية هو «الزيادة المستمرة في متوسط دخل الفرد التي تصاحب وتكون نتيجة لتصحيح الاختلالات الهيكلية ومن ثم تقدم أساليب الإنتاج المستخدمة »(").

 <sup>(</sup>١) د. محمد زكى شافعى، التنمية الاقتصادية، الكتاب الأول، ألقاهرة، دار النهضة العربية ١٩٦٨، ص ٧٨.

<sup>(</sup> ۲ ) د. عمر و محيى الدين، التنمية والتخطيط الاقتصادى، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٦٨، ص ٧٨.

فالتنمية الاقتصادية عملية اجتماعية يترتب عليها، ويكون من نتيجتها الحتمية تغيير الوضع الاجتماعي كله، لأن التنمية عبارة عن الانتقال من التخلف إلى التقدم – ويظهر ذلك في متوسط دخل الفرد الحقيقي – وهذا الانتقال أو التغير يقتضي تغيرًا أساسيًا في أساليب الإنتاج المستخدمة، مما يستتبع تغيرًا في البنيان الثقافي والاجتماعي ليتلاءم معه، أما إذا كانت زيادة في دخل الفرد نتيجة اكتشاف ثروة طبيعية جديدة، دون تغير اجتماعي واقتصادي وثقافي، فإن هذا لا يعتبر تنمية، وكذلك إذا كانت الزيادة في دخل الفرد في فترة زمنية محدودة، إذ لابد أن تكون هذه الزيادة خلال فترة طويلة من الزمن، وبذلك يكون الاقتصاد القومي قد دخل مرحلة الإنطلاق أو مرحلة النمو الذاتي.

والتنمية الاقتصادية تتطلب تربة معينة كى تنمو، وهى فى مجالات عدة فى المجتمع منها السياسية والاجتماعية، والثقافية، وغير ذلك، ولابد لها من الاستقلال السياسى والاقتصادى، فالاستعمار كل ما يهمه هو استغلال ثروة المجتمع الواقع فى ظل حكمه، ولا يعنيه أن يكون هناك تنمية اقتصادية. فضلا عن أن عدم السيطرة الوطنية على موارد المجتمع الذى يعيش فى ظل الاستعمار، يكون له أثره فى عدم إمكانه توجيه هذه الموارد واستغلالها وفقًا لمصالحه التى يراها. ومن الناحية السياسية تتطلب التنمية نقل السلطة إلى الطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة الأساسية فى هذه التنمية، مع ضرورة

قيام التنظيم السياسى الذى عثل هذه الطبقة، حتى يقوم بحشد الجماهير ودفعهم نحو التنمية التى تستتبع التضحية بالحاضر من أجل المستقبل، ولكى يقوم هذا التنظيم بدوره بصفة فعالة، يجب أن يكون ممثلا حقيقيًّا لهذه الطبقات الاجتماعية، وأن يتوافر فيه القيادات التى تتمتع بثقة الجماهير واحترامها والقادرة على قيادتها. ومن الناحية الثقافية يجب إحداث تغييرات جوهرية في نظم التعليم، كمًّا وكيفًا، حتى يمكن لها أن تواجه متطلبات الصناعة القائمة على الأسس العلمية المتطورة، بمعنى تعليم أعداد كبيرة من السكان، وتغيير مناهج التعليم – عا فيها التدريب المهنى – إلى السكان، وتغيير مناهج التعليم – عا فيها التدريب المهنى – إلى

وكذلك لتهيئة التربة الصالحة للتنمية، تلح الحاجة إلى إحداث تغيير جذرى في بعض المؤسسات والمنظمات الاقتصادية، مثل البنوك وشركات التأمين، وتمكينها من الوصول إلى صغار المدخرين في الريف، مثل صناديق التوفير وبنوك القرية.

ما يحقق مواجهة متطلبات واحتياجات التنمية.

وأيضًا نجد أن توافر الاستقرار العام أدى المنتجين أمرًا تقتضيه ضرورة التنمية الاقتصادية، سواء أكان المنتجون صناعيين أم زراعيين، وبذلك تجد لزامًا على الدولة أن تتدخل بالتشريعات التي تعمل على إيجاد هذا الاستقرار، فضلا عن ضرورة مواءمة التشريعات المالية وأيضًا لحاجات هذه التنمية.

ولا يفوتنا في هذا المجال فالأهمية القيم والعادات والأفكار

المنتشرة بين الأفراد من أثر على التنمية، مثل نظرتهم إلى العمل كقيمة اجتماعية، ولهذا نجد أنفسنا في حاجة إلى إحداث تغيير حذرى في بعض هذه القيم والعادات.

جذرى في بعض هذه القيم والعادات. والتصنيع يعتبر ركنًا أساسيًّا في عملية التنمية الاقتصادية، ولكن لابد وأن يصاحبه - إن لم يكن يسبقه - تقدم زراعى بنفس الدرجة، والسوابق على ذلك كثيرة في دول غرب أوربا في القرن الثامن عشر، وروسيا في القرن العشرين، واليابان في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى، فالنجاح الذي أحرزته هذه الدول في مجال التصنيع، كان أساسه التقدم الذي صاحبه في مجال الزراعة. وكها يرى الاقتصاديون أن الفقر والنظام الاقتصادى هو السبب الرئيسي للتخلف في المجتمع، وعلى ذلك فالتنمية الاقتصادية هي السبيل الأول إلى التنمية الشاملة نجد أن رجال الاجتماع يرون أن التنمية الاجتماعية هي السبيل الأول إلى التنمية الشاملة، وذلك تأسيسًا على أن التنمية الاقتصادية نفسها لا تؤتى ثمارها إلا إذا تهيأت لها الظروف الاجتماعية التي تدفع المواطنين إلى العمل

وحقيقة الأمر أن مجالات التنمية الاقتصادية هي محور التنمية الاجتماعية ومركز نشاطها، فليس هناك شك، في أن التنمية الاقتصادية إنما تعتمد على الشخص المتعلم لا الجاهل وعلى الشخص المثقف لا المريض، وعلى الشخص المثقف لا المريض، وعلى الشخص المثقف لا المريض، وعلى الشخص المثقف لا المتخلف.

والتنمية الاجتماعية تستهدف بصفة عامة زيادة الخدمات وبالتالى زيادة المستفيدين منها وذلك بزيادة عدد وحدات هذه الخدمات وتوزيعها وفقًا لاحتياجات السكان، وكذلك إنشاء الوحدات التوعية التى تؤدى خدمات معينة وتوزيعها توزيعًا جغرافيًّا عادلا، كما تستهدف أيضًا توفير العاملين بهذه الوحدات، وكذلك توفير الأجهزة والأدوات التى تتمشى مع أحدث التطورات العلمية، وذلك فضلا عن تطوير أساليب الخدمة.

فعمليات التنمية الاجتماعية إنما تهدف في حقيقتها إلى رفع مستوى الإنسان الثقافي والصحى والفكرى والروحى، وبالتالى رفع استمتاعه بالحياة في داخل المجتمع الذي يعيش فيه. واحتياجات الإنسان لم تقف عند حدها التقليدي وهو حاجته إلى الطعام والملبس والمأوى، بل تعدت ذلك إلى التعليم والصحة والثقافة والأمن والعدالة والخدمات الاجتماعية والدينية والإسكان والمواصلات والمرافق بصفة عامة وكشف وتمهيد الطرق.

مما تقدم نرى أن تنمية المجتمع في صورة متكاملة إنما تعتمه أساسًا على تنمية الموارد المتاحة فيه من أجل رفع مستوى الفرد، وتحقيق رفاهيته، وتقوية العلاقات والروابط الاجتماعية بين الناس، مما يقضى على التطاحن الاجتماعي وروح التذمر والسخط بين المواطنين.

وهذا هو في حقيقة الأمر هدف التنمية الاقتصادية التي تستهديها

رفع المستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للسكان.

ونلخص من كل ما تقدم، إلى أن التنمية الشاملة عبارة عن تنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية إذ إنه لا يمكن الفصل بينها، فهها كل مترابط، وكل منها يتأثر بالآخر ويؤثر فيه، فالتنمية الاجتماعية تعمل بصفة عامة على استخدام الطاقات البشرية أفضل استخدام من أجل خدمة أهداف التنمية الاقتصادية. فلا يمكن أن يكون هناك التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية معًا في ذات الوقت، وبطريقة تتيح التوازن بينها لتحقيق أهدافها الاجتماعية النهائية، فالهدف منها هو رفع المستوى المعيشي للشعوب النامية، النهائية، فالهدف منها هو رفع المستوى المعيشي للشعوب النامية، عن طريق تغييرات اجتماعية واقتصادية تعتمد على أسلوب التخطيط لتعبئة الموارد الإنسانية والمادية المتاحة لمواجهة حاجات الشعب ووضع الخطط المناسبة التي تحقق هذا الهدف..

### المطلب الثانى أثر الجريمة على التنمية

لا شك في أن الجريمة تؤثر على برامج التنمية وتعوقها وبالتالى تؤثر على على الاقتصاد القومي ويهدد ذلك في عدة نواح.

أولا: أن الجريمة تشكل تهديدًا حقيقيًّا للنمو في المجتمع، وتحول

دون الاستفادة من الموارد الوطنية على أحسن وجه. فالتنمية الوطنية تتطلب جوًّا يسوده الأمن والطمأنينة. ولا شك أن ارتفاع معدلات الجريمة والإخلال بالأمن العام، سوف يعرض على الاقتصاد الوطني عبثًا اقتصادبًا لمواجهة هذا الارتفاع. كما أنه يؤدى إلى هروب رءوس الأموال خوفًا من تحمل المخاطر في جو مضطرب، كما تؤدى إلى رفع معدلات الفائدة على القروض وأقساط التأمن.

فقد ذهب المؤتمر الخامس للأمم المتحدة التي عقد في جنيف لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين سنة ١٩٧٥ إلى أنه يمكن تقسيم نفقات المجريمة إلى أربع فئات عامة هي:

١ - الحسائر المالية المباشرة التي تلحق ضحايا الجرائم في النفس والمال.

٢ - نفقات التدابير الوقائية وإجراءات المحافظة على الأمن
 العام.

٣ - نفقات التأمين والأجور التي يفقدها المجرمون والمحبوسون والمجنى عليهم المصابين والمعطلين بسبب ذلك عن أداء ومباشرة أعمالهم.

٤ - عبء الإعانات الاجتماعية التي تدفعها الدولة لأسر المسجونين والمجنى عليهم.

وهذه التكاليف تكاليف مادية بحتذ، ويوجد بجانبها تكاليف

معنوية هى الخوف والقلق الذى يؤدى إليه انتشار الإجرام، ذلك أن مواجهة الجريمة قد يستتبع فرض بعض قيود الحياة نتيجة للقيود العامة لمكافحة الجريمة.

ثانيًا: تصاحب التنمية الاقتصادية تغيرات في العلاقات الاجتماعية قد تؤدى إلى الإجرام. فالتنمية الاقتصادية وما قد تؤدى إليه من تطور سريع غير مخطط له تخطيطًا واعبًا، وازدياد معدلات النمو التي لا تقترن بها المساواة في توزيع الدخل مع استغلال طبقة طفيلية لها تثرى على حساب الأغلبية من أفراد الشعب وهو مالا يمكن اعتباره تنمية بالمعنى الدقيق. كما أن ظهور هذه الطبقة الطفيلية التي تستغل التنمية لصالحها وارتفاع معدل ثرائها السريع يُحدث تصدعًا لدى فئات الشعب العاملة في ميادين الإنتاج.

ولعلنا نلاحظ الهوة الكبيرة بين طبقات المجتمع والتي تعرض التوازن الداخلي للمجتمع للانهيار، فهناك طبقة تملك كل شيء وهناك طبقة تحكم وطبقة أخرى وهناك طبقة لا تملك أي شيء. وهناك طبقة تحكم وطبقة أخرى لا تملك إلا الحضوع والانصياع – وعدم التوازن الداخلي للمجتمع يهدد باحتمال حدوث مواجهة بين الطبقتين، كما نلاحظ أن التضخم الاقتصادي الحالي قد مس جميع فئات المجتمع بصورة غير عادلة، فهناك من وصل إلى هوة البؤس على حين استغل البعض الآخر

هذا التضخم فوصل إلى قمة الثراء. وكانت البطالة خاصة بين الشباب هي إحدى الموارد المستمرة لازدياد الاجرام.

وارتفاع نسبة المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٢٠-٢٠ سنة بارتكاب الجرائم التي تقع على الأموال العامة أو الحناصة يعتبر مؤشرًا خطيرًا حيث إن أفراد هذه الفئة من الشباب في سن العمل والإنتاج والمفروض أن يكونوا عونًا في الإنتاج، ودفع عجلة التنمية بدلا من إعاقتها بارتكاب الجرائم وتعطل طاقاتهم داخل السجون واعتبارهم عاملا سلبيًّا من عوامل التنمية.

#### تكلفة الجريمة

تنقسم دراستنا - في هذا المقام - إلى الموضوعين التاليين : أولا : مفهوم التكلفة .

ثانيا: دراسة تحليلية لتكلفة الجريمة في ج.م.ع. وذلك على الترتيب الآتي.

> المبحث الأول مفهوم التكلفة

لاشك أن مفهوم التكلفة يشوبه الغموض نظرًا لأن التكلفة

مرتبطة بالجريمة والجريمة ظاهرة اجتماعية ونفسية معًا\(^\).
وحينيا نتعرض لكلمة التكلفة ينبغى أن نطرح الأسئلة الآتية لبيان المقصود منها: هل حساب الخسائر أو المكاسب المادية التي تنشأ عن النشاط الإجرامي ، أو الأضرار الاجتماعية التي تسببها الجريمة بصفة عامة وبعض الجرائم بصفة خاصة ، أو الكفاءة التي تنشأ عن نشاط الدولة في تدعيم القانون مما يؤكد هيبتها . وحينها نقول حساب تكلفة الجريمة ، هل يعني هذا معالجة هذا المبحث بأسلوب تجارى ؟

وما الذى سيترتب على حساب هذه التكلفة ، أى ماهى الفائدة التى سنجنيها من حساب تلك التكلفة ؟ هل سيبيح بعض الأفعال التى جُرِّمت؟ أو سنلجأ إلى تشديد ؟ العقوبة أو تخفيفها . وهل اكتشاف أن الأعباء الكثيرة التى تقع على عاتق الدولة فى مجال تكلفة الجريمة سيهدف إلى إمكانية تخفيض المصروفات التى

 <sup>(</sup>١) أثيرت عدة اعتراضات حول فكرة تكلفة الجريمة. ويمكن تلخيصها في الآتي:
 أن موضوع تكلفة الجريمة موضوع متسع وشائك تحوطه صعوبات كثيرة عملية ومنهجية،
 كما أنه موضوع رأسمالي يقوم على حساب الأرباح والحسائر.

ولكن الرد على هذا بأن حساب التكلفة ليس المقصود منه هو حساب الأرباح والخسائر بقصد ما هو تحقيق أفضل النتائج بأقل تكلفة.

<sup>-</sup> الخوف من الاندفاع حول خفض تكلفة الجريمة، ستؤدى إلى التضحية بالعدالة التي يجب كفالتها مهما كانت التضحية والرد على ذلك أن زيادة المصروفات لا يترتب عليها خدمة العدالة حتى نقول خفض المصروفات فيه أضرار للعدالة.

تتحملها في مجال مكافحة الإجرام ؟ وما السبيل إلى ذلك . للإجابة عن هذه الأسئلة ينبغى أن نطرح الصعوبات التي تواجه دراسة موضوع تكلفة الجريمة .

فيها يتعلق بالتكلفة ينبغى التفرقة بين الحسائر التى تلحق الدخل القومى نتيجة لأعمال إجرامية مثل الإتلاف وتعطيل الانتاج .. إلخ من الجرائم التى تضر بالدخل القومى ، والنفقات التى تتحملها الدولة فى مجال الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة والوقاية منها وفيها يتعلق بالحسائر التى تنتج عن الجرائم ، يجب التفرقة بين أنماط الجرائم ، ودراسة كل نمط على حدة .

فيها يتعلق بأجهزة العدالة : يجب دراسة نفقات الأجهزة المعنية بتحقيق العدالة مثل البوليس والمحاكم والبحوث والإصلاحيات(١)

<sup>(</sup>١) أما فيها يتعلق بالمشاكل العملية في مجال دراسة التكلفة.

<sup>-</sup> إن التكلفة لا تقتصر على التكلفة المادية، بل يجب محاولة قياس التكلفة المعنوية.

<sup>–</sup> الأخذ في الاعتبار، الجرائم الحنفية أو غير المنظورة إلى جانب الجرائم المنظورة.

<sup>-</sup> قياس خسائر الأشخاص المعنوية بجانب خسائر الأشخاص الطبيعية.

<sup>-</sup> النتائج غير المباشرة على المجتمع في جميع الجرائم.

<sup>-</sup> الاهتمام بدور المجنى عليهم في أحداث الجريمة.

أن نأخذ في الاعتبار أجهزة الوقاية المباشرة كالشرطة، إلى جانب أجهزة الوقاية
 الأخرى مثل وزارة التربية والتعليم والأوقاف وغيرها.

<sup>-</sup> محاولة التنبؤ فيها يتعلق بالجريمة.

<sup>-</sup> التفرقة بين الخسائر المباشرة وغير المباشرة.

تكلفة الجريمة بالنسبة للمجنى عليهم:

لاشك أن تكلفة الجريمة التي يتحملها المجنى عليه ، يتحملها المجتمع أيضا في معظم الأحوال وإن كان لا يتحمل المجتمع تكلفة لبعض جرائم الاعتداء على الأموال كالسرقات ، إلا أنه يتحمل جرائم الاعتداء على الأشخاص .

وفى ضوء التقسيم الذى أخذ به البعض فى معالجة موضوع تكلفة الجريمة ، يجب أن نلجأ إلى نوع معين من تصنيف الجرائم إلى ثلاث فئات .

الفئة الأولى : الجرائم التقليدية : هى التى سادت فى المجتمع منذ أمد طويل ، وهى نوعين : جرائم ضد الأشخاص مثل القتل ، وجرائم ضد الأموال مثل الحريق والسرقة .. إلخ .

الفئة الثانية: الجرائم المنظمة: مثل القمار وتجارة المخدرات .. إلخ .

الفئة الثالثة : جرائم خاصة : تتضمن العديد من الأفعال غير المسلطة وغير الأخلاقية وهي التي تصدر من بعض أعضاء السلطة التنفيذية كرؤساء مجالس الإدارة والاختلاسات والسرقات التي يرتكبها الموظفون (۱).

<sup>(</sup> ١ ) د. سيد عويس مقال عن تكلفة الجريمة التي يتحملها الأفراد المجنى عليهم - المجلة الجنائية القومية للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية - العدد الثالث توفمبر سنة ١٩٧٣. المجلد السادس عشر. ص ٣٢٤.

وفى ضوء هذا التقسيم، نلاحظ أن هذه الأفعال الاجرامية تسبب خسائر فى كل من الأموال النقدية والعينية، وخسائر اجتماعية اجتماعية تتصل بتنظيم العدالة الجنائية، وخسائر اجتماعية أخرى، كما فى الأعمال التجارية التى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار. ومن هنا تنشأ الصعوبة فى إعطاء أرقام دقيقة عن التكاليف الخاصة بكل غط من أغاط الجرائم المختلفة على مستوى جميع البلاد. وسنعرض هنا لبعض غاذج أبحاث تكلفة الجرية - فى بعض الدول لبيان مدى ماوصلت إليه هذه الدول فى مجال بحث تكلفة الجرية،

### دور بعض الدول في أبحاث تكلفة الجريمة(١)

فيها يتعلق بأبحاث تكلفة الجريمة ، ورد في تقرير الأمن العام للأمم المتحدة أنها لا تضطلع حاليًّا بدراسات من هذا القبيل ، ولا تزمع الاضطلاع بها مستقبلا نظرً الأن الكتابات المتاحة في هذا الميدان ، وكذلك الجهود التي بذلت حتى الآن ، تدل فيها يبدو على أنه من المستحيل تحقيق نتائج قاطعة .

<sup>(</sup>١) تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الدورة ٣٥٥ – البند ٩٠٦٥ – القائمة الأولية ومقارنتها العدد ١٢٠، ١٢٢ ص ١٤٣.

#### هولندا:

تولى اهتمامًا متزايدًا إلى تقييم الآثار المالية والاقتصادية المختلفة المترتبة على الجريمة . وتفيد أن المشكلة الأساسية تنحصر في الافتقار إلى تحليل المدخلات والمخرجات ، ومايصاحب ذلك من تحديد كمية الأذى الناجم عن الجريمة من النواحى المادية والشخصية والاجتماعية والمالية والنفسية . وقد قامت وزارة العدل بدراسة متعلقة بأثر الجريمة على الضحية ، تبين منها أن التكلفة المادية للجرائم الصغيرة في هولندا ، تبلغ ٥٠٠ مليون جيلدر في السنة . وذكر أنه يجرى بذل جهود لتكوين فكرة عامة عن التكاليف والفوائد باستخدام نموذج تماثل للسوق تجرى فيه مقارنة الحسائر أو الضرر الناجم عن جرائم السطو والسرقة بتكلفة منع الجريمة والإجراءات القانونية .

ولكن الأفكار التي تم الحصول عليها من هذه الجهود تبين أنه لا يمكن بسهولة وصف كامل لمشكلة النظام العام وصفًا كميًّا في نموذج من نماذج الاقتصاد للرياضي.

#### فرنسا:

وجد أن الغش الضريبى قد سبب ثلاثة أرباع التكلفة الاقتصادية الاجمالية للجريمة على المجتمع ، بالرغم من أن قليلا من الاهتمام قد أعطى للمشكلة في السياسة الرسمية . ثم يقع الضرر البالغ التالى ( ١٧,٥٪) نتيجة لمخالفات المرور . وقد ساعدت هذه

الحقائق على إجادة توجيه سياسة الدولة الجنائية بهدف توجيه الاهتمام الملازم لضبط هذه المخالفات التى تفرض التكلفة والبحث الأكبر على الجميع(١)

ويقوم اتجاه التكلفة الاجمالية على سلسلة سببية . فإذا مانظرنا إلى فئات الجريمة التقليدية والحلقات الأولى من هذه السلسلة ، يبين منها أن العلاقة واضحة فتتضمن الجرائم ضد الممتلكات ، فكل نقل أو إتلاف لهذه الممتلكات ينقص من قيمتها وفي هذا ضرر بالغ على تلك الممتلكات .

وقد تنشأ بعض المشكلات تتمثل فى صعوبة وضع خط فاصل بين أوجه النشاط المتعلقة بالجريمة ونشاط الخدمات المختلفة الأخرى .

ويتضح لنا من ردود الدول السابقة حول دراستها عن تكلفة الجريمة إنها لم تعط إجابة قاطعة تفيد قيامها بدراسة حول تكلفة الجريمة عامة ومنها من لم يقم بهذه الدراسة إلى الآن كها في إيطاليا . حيث يتبين من إجابتها أنه من المستحيل الوصول إلى نتائج قاطعة في هذا الصدد .

أما هولندا فقد تبين من إجابتها أنها قامت بدراسة حول التكلفة المادية التي تصيب المجنى عليه ( الضحية ) ، ولم تتعرض لقياس التكلفة المعنوية أو النفسية .

<sup>(</sup>١) المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، جامعة الدول العربية، مطابع دار الشعب، بالقاهرة، العدد السادس ١٩٧٩، ص ٢٣٨.

غوذج لتكلفة الجريمة ، غوذج البحث الذى وضعته وحدة الأبحاث في وزارة العدل الفرنسية(١).

- ١ تكلفة الجريمة بالنسبة للاقتصاد العام:
- تكلفة ضبط الجريمة . رفع خصم الدخل المستمد من الغرامات والأعباء المتعلقة بإدارة العدالة وعمل السجون .
  - البحوث العلمية والدراسات.
    - المنع .
- الأعمال الإجرامية المرتكبة ضد الاقتصاد العام . ٢ - تكلفة الجريمة بالنسبة للضحايا ( المشروعات والأفراد على السواء ) :
  - تكلفة الجريمة ضد الأفراد
  - تكلفة الجرائم التي تنطوى على إتلاف الممتلكات.
    - تكلفة الجرائم التي تنطوى على نقل الممتلكات.
      - جرائم التزوير.
        - أخرى .
      - ٣ تكلفة الجرعة المباشرة بالنسبة للمجتمع:
        - التكلفة بالنسبة للأموال العامة.
          - تكلفة الجرائم ضد الأفراد.
            - تكلفة إتلاف المتلكات.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص ۲۳۹.

- ٤ المكاسب من الجرية.
- الاتجار في الأفراد والدعارة.
  - الاتجار في المخدرات.
- الجرائم التي تنطوى على نقل المتلكات.
- جرائم أخرى على حساب الأموال العامة.

ومن جانبنا أن هذا التقسيم المشار إليه – يعد مقبولا لما يتسم به التسلسل المنطقى في نظرته إلى كافة الجرائم ، وإن كان لم يبين لنا كيفية قياس التكلفة المعنوية بصفة خاصة بالنسبة للمجنى عليهم وأسرهم .

ومن كل ماتقدم يتضح أنه لم يتم التوصل إلى الآن في وضع نماذج علمية دقيقة لحساب تكلفة الجريمة من الناحية المادية والنفسية معًا ، وإن كانت قد أعطيت لبعض الدول . كما ذكرت بعض المؤشرات لقياس التكلفة المادية .

لذلك نرى أن تولى الأبحاث الدولية والمحلية لقياس تكلفة الجريمة من الناحيتين المادية والنفسية نظرا لتأثير هذه التكلفة على الاقتصاد القومى للدول وخاصة الدول النامية . كما يجب الاسترشاد بماقامت به بعض الدول من وضع غاذج لقياس تكلفة الجريمة ، ذلك لأن لكل دولة طبيعتها وظروفها ومحاولة تطويع وتطوير هذه النماذج لوضع غاذج أكثر دقة فتتناسب وظروف كل دولة .

# المبحث الثانى دراسة تحليلية لتكلفة الجريمة في . ج . م . ع

دراسة تكلفة الجريمة لاتتناول أرقام وحسابات دقيقة عن تكلفة الجريمة . حيث إن هذه الدراسة متشعبة ، نظرًا لعدد الجرائم الكثيرة التي ترتكب كل عام على مستوى الجمهورية .

فمثل هذه الدراسة تتطلب عمليات حسابية لاحصر لها ، مالم تكن هناك نماذج تقاس عليها تكلفة الجريمة ، كما فعلت بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المتقدمة ، ولذلك نعرض – هنا – لبعض الدراسات التي قامت بها بعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال .

بيد أنه قبل أن نتطرق لموقف هذه الدول يجدر بنا بداءة أن · نبين .

أولا: أن مدى تكلفة الجريمة تظهر من خسائر الجريمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية مثال ذلك خسائر الجريمة المرتكبة ضد الأفراد والأسر وجرائم المرور وخسائر الجرائم المرتكبة ضد الاقتصاد القومى . لذلك سنعرض لحسائر هذه الأنواع من الجرائم من خلال عرضنا للنتائج الاجتماعية للجريمة .

وثانيا: إن النتائج الاجتماعية والاقتصادية لتكلفة الجرية تنقسم، إما إلى تكاليف مادية للجرية ويبرز ذلك بصفة خاصة فى أنواع معينة من الجرائم ورد الفعل عليها من جانب المجتمع ملموسة للغاية لدى كل من الأفراد والاقتصاد القومى.

أما التكاليف الاجتماعية فتلك لايمكن تقديرها بالمال. ومثال ذلك الفقد أو الإصابة التي تلحق بالشخص فتحرمه من الحياة أو تجعله عاجزًا عن الحركة والمشاركة في قضايا وطنه.

وثالثا: النتائج المعنوية ومن أهمها الحنوف فالجريمة تربى الحوف وتبث الفرقة الاجتماعية وتدفع إلى عدم الإحساس بالانتهاء والعزلة والفراغ.

وفى ضوء ماتقدم . سوف نتحدث عن الموضوعات الآتية : - خسائر الجريمة من الناحية الاقتصادية .

- خسائر الجريمة من ناحية الجرائم المرتكبة ضد الأفراد.

- خسائر الجريمة حيث الجرائم المرتكبة ضد الاقتصاد. من النتائج الاقتصادية والاجتماعية للجريمة ، وفقا للتقدير الذي أجرته بعض الدول .

أولاً : خسائر الجريمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية .

النتائج الاقتصادية السلبية للجريمة:

هناك أولا الخسائر المادية التي تنزل بالأفراد ، والمجتمع فهناك

العديد من الجرائم مثل التخريب والحريق العمد.

وكذلك فإن بعض خسائر الممتلكات يمكن أن غثل انتقال تبعية التكاليف إلى شخص آخر والنتيجة لاتكون في الصالح العام إذ تؤدى خسائر شركات التأمين إلى رفع قيمة التأمين رافضًا زيادة المصروفات على منع وضبط الجريمة ويترتب عليها زيادة في الضرائب المفروضة على المواطنين وتحويل الموارد المحددة لتلبية احتياجات أخرى .

الجرائم التى تحد من حركة الأفراد والسلع : مثل جرائم خطف الطائرات والسطو المسلح والشركات مما يجعلها تتطلب إجراءات وقائية تزيد من المصاريف والتكلفة على المستهلكين . أيضًا جرائم أخرى مثل الاحتكارات غير الشرعية تحد من المنتجين . كما يقع عامة الشعب ضحية للجرائم الاقتصادية مثل التواطؤ لتثبيت الأسعار والغش والتحكم في عرض الأدوية والمنتجات الغذائية .

#### الجرائم المرتكبة ضد الأفراد:

تسبب الجرائم المرتكبة من الافراد وخاصة المصحوبة بالعنف خسارة في الأرواح أو ضررا بدنيًا هذا بالاضافة إلى ماتسببه من أثر نفسي كصدمة .

أيضًا مايترتب على هذه الجرائم من تكاليف مادية ومايترتب على هذه الجرائم من الضحايا وعائلاتهم بمفاهيم المعاناة الانسانية

مايترتب على جرائم الطرق أن يتجنب الأفراد التردد على المطاعم والمتاجر ووسائل الترفيه خاصة في الظلام وهذا يترتب عليه ضعف في الدخول.

أشكال الجريمة الدولية التي يترتب عليها أيضًا عدم استثمار أصحاب رءوس الأموال لأموالهم .

#### جرائم المرور:

هناك العديد من الإحصاءات التي تبين الأعداد الهائلة من حوادث المرور وضياع في الأرواح ، والاصابات والأضرار التي تصاحبها فوفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية هناك ٢٥٠,٠٠٠ حالة وفاة على الطريق كل عام وأكثر من ١٠ ملايين جريح !! ولاشك أن الحسائر الناتجة من الجرائم المرتكبة ضد الأفراد وخاصة جرائم المقتل التي لاتقدر بحسابات مادية نظرًا لما تسببه من آثار نفسية على أسر المقتولين (١) .

الجدول الآتی یبین عدد المحکوم علیهم الهاربین فی جنایات خلال عام ۷۹، ۱۹۸۰ علی مستوی الجمهوریة .

<sup>(</sup>١) المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد السادس ١١٧٧، ص ٢٢٥.

| عام ۱۹۸۰ | عام ۱۹۷۹ | إجمالي عدد الهاربين على مستوى الجمهورية |
|----------|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 11017    | في الجنايات                             |

يوضح الجدول السابق مدى الضرر الذى يعود على أسر عدد الهاربين بمعنى أن هناك ١٨٥١٦ أسرة لايوجد من يعولهم ، مما يؤدى ذلك إلى ضرر لايمكن تصوره (١) .

#### النتائج الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول

- في الولابات المتحدة الأمريكية : ١ - التكاليف الإجمالية للجريمة في الولايـات المتحدة الأمريكية :

<sup>(</sup>١) تقرير الأمن العام مصلحة الأمن العام، ١٩٨٠، ص ١٨٨.

بلغت ۸۸,٦ بليون دولار عام ۱۹۷۶ بلغت ۵۱ بلیون دولار وفي عام ١٩٧١ على النحو التالى: تكلفة الجريمة بليون دولار إجمالي ماحصلته الجريمة المنظمة ٣٧, ٢ من السلع والخدمات غير الشرعية - جرائم ضد الممتلكات والأعمال ۲۱,۳ - جرائم أخرى - نظام العدالة الجنائية 12,7 ( الشرطة - المحاكم) - تكاليف هيئات خاصة لمحاربة الجريمة

ويشير تقرير صدر في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن متوسط فاتورة عبء حساب الجريمة يبلغ ٢٠٤ مليون دولار، لكل فرد في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشير أيضًا إلى أن الأثر الاقتصادى للجريمة يصيب كل فرد وفى

۲,۸۸

كل طبقة من طبقات المجتمع، وفي كل جزء من الدولة كما أنها تزيد أسعار السلع كل هذا بالإضافة إلى الأضرار الشخصية التي تصيب المجنى عليهم.

#### في كندا:

ارتكبت عدة جرائم احتيالية ضخمة قدرت بـ ٣٠ مليون دولار، كما أن جرائم العنف تؤدى إلى خلق مناخ عدم الاستقرار الاقتصادى، وهذا بدوره يؤدى إلى ارتكاب جرائم اقتصادية تؤثر بدورها في التنمية.

#### في إيطاليا:

قدرت وزارة المالية تكلفة التهرب من الضرائب بحوالى ۵ مليون دولار.

#### وفي فرنسا:

حيث يعتبر التهرب من الضرائب والرشوة أقل وطأة نسبيًا، إلا أن الخسائر التي ترجع إلى هذه المخالفات تقدر بالملايين من الدولارات كل عام.

#### وفي اليابان:

قدر إجمال الحسارة التي عانى منها ضحايا السرقة والغش والسطو والاختلاس بحوالي ٨٢,٧٨٩ مليون (ين) أى ما يعادل ١٩٧٢. ٣٠٦,٦٣٠,٠٠٠ دولار عام ١٩٧٢.

وفى دراسة أجريت على مصروفات ضبط الجريمة عام ١٩٧١، بلغت ٦٣٠,٦٥٣ مليون (ين) أى ٣,٨٪ من إجمال ميزانية الدولة و ٨٪ من الإنتاج القومى صرفت على جهاز الشرطة (٨٢,٧٪)، وجهاز الادعاء (٣,٤٪)، والمحاكم (٣,٨٪) والمؤسسات الإصلاحية وجهاز الادعاء (٣,٤٪)، والمحائم (٣,٨٪) أى أن تكلفة الجرعة زادت خلال عام واحد أربع أضعاف.

#### في ماليزيا:

خصص (٧,٦٢٪) من الميزانية القومية للمحافظة على القانون.

#### في جاميكا:

تكلفة جرائم العنف العلني حوالى ١٥٠ مليون دولار في الخمس سنوات .

#### في المكسيك:

تكلفة الدولة فى جرائم القتل ٣٠,٠٠٠ مليون (بيزو) فى السنة.

ما تعنيه الأرقام السابقة:

١ - تعطى هذه التقديرات فكرة ما عن العبء الذى تفرضة أنواع معينة من التمزق الاجتماعى.

٢ - لا يمكن قياسى الأضرار الناتجة عن الجريمة والحناصة بمعاناة

الإنسان بأى تقديرات مادية حيث إنها لا تهدد أمن المواطنين فقط بل أيضًا في رفاهية المجتمع.

٣ - أن التغييرات المختلفة في مجال الجريمة داخل المجتمع في الواقع عثابة مؤشرات لمدى تطور هذا المجتمع.

لكن ما هي أكثر النتائج الاقتصادية السلبية للجريمة وضوحًا؟ الكن ما هي أكثر المنائر المادية التي تصيب الأفراد أو المجتمع أو الاثنين معًا مثل جرائم التخريب والحريق العمد مثلا.

يترتب على هذا أن تؤدى خسائر شركات التأمين إلى زيادة حصة التأمين. ويترتب على هذا أيضًا زيادة نفقات خدمات منع وضغط الجريمة مما يترتب عليه زيادة في الضرائب المفروضة على المواطنين وتوجيه موارد كانت معطلة لاحتياجات أخرى.

٢ – لا شك أن يعفى أنواع الجرائم مثل السرقات، وخطف الطائرات مثلا، تحد من حركة الأفراد والسلع مما يجعلها تتطلب إجراءات وقائية أكثر يترتب عليها زيادة في سعر السلع على المستهلك.

٣ - كما توجد جرائم يقع ضحيتها عامة الشعب مثل التواطؤ
 لتثبيت الأسعار.

٤ - تشكل الجرائم المرتكبة ضد الاقتصاد عبئًا ثقيلا على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى عامة الشعب ولنضرب لذلك مثلا جرائم السطو على الأدوات المخصصة للانتاج،

أو تعطيلها ، يترتب عليه أضرار مادية كثيرة نظرًا لتوقف الإنتاج وضياع المواد الخام ، وهذا بدوره يؤثر على أهداف واستراتيجيات التخطيط والتنمية .

وتعتبر الجرائم المرتكبة ضد الاقتصاد القومى عرضة للزيادة مع عملية التنمية مثل: جرائم التهريب، ومضاربات العملة، والتهرب من الضرائب.. إلخ.

وأيضًا ما تحدثه الجرائم المرتكبة ضد الأفراد وخاصة المصحوبة بعنف من خسارة في الأجسام والأرواح، وما تسببه من آلام نفسية تصيب عائلات أطراف النزاع وما يترتب عليها أيضًا من تكلفة مادية.

كذلك ما يحدثه الخوف من الجريمة وخاصة الجرائم العنيفة من ضرر على المناخ. الاقتصادى وتأثيرها على قيمة العقارات، وتحديد مناطق العمل. أمثلة ما تحدثه مثلا جرائم الطريق من خوف الأفراد من الخروج للمطاعم والمتاجر ودور السينها.. إلخ.

كل هذا يؤدى من غير شك إلى خسائر في الدخل.

أيضًا من الآثار الاقتصادية السلبية للجريمة، ما تحدثه جرائم المرور من حوادث يذهب ضحيتها العديد من الأرواح. فوفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية هناك ٢٥٠,٠٠٠ حالة وفاة على الطريق كل عام، وأكثر من ١٠ ملايين جريح (۱).

<sup>(</sup>١) المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، العدد السادس ١٩٧٧، ص ٢١٩.

أيضًا لنا أن نتصور مدى ما يصيب البيئة الإنسانية من ضرو نظرًا للآثار الضارة للتلوث والمواد المسببة لمرض السرطان، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار أيضًا مدى ما تسبب الجريمة من تبديد الأرواح البشرية الجهد الضائع في إجراءات الوقاية من الجريمة والضرر الجسماني بالمجنى عليهم ولضباط الشرطة.

#### تكلفة الجرعة بالنسبة للدول النامية:-

لما كانت هذه الدول محددة الموارد، لذلك يقتضينا المقام أن نعرض أولا لنظريات ارتباط الجريمة بالفقر وارتباطها بالحضارة. وأخيرًا نعرض لتكلفة الجريمة على عاتق الدولة ككل.

#### نظرية ارتباط الجريمة بالفقر:

سنتعرض هنا لبعض الدراسات التي ظهرت في هذا المجال. ففي دراسة قام بها (سيرل بيرت) عن أثر الفقر على جرائم الأحداث في مدينة لندن انتهت إلى النتائج الآتية:

- أن أكثر من نصف الأحداث الجانين من عائلات فقيرة.
  - أن ١٩٪ من هذه العائلات تتصف بأنها فقيرة جدًا.

أمّا ما انتهى إليه (موريس كولدويل) الذى وجد من دراساته لمهن آباء الأحداث المنحرفين من نزلاء المؤسسات العقابية في ولاية (ديسكنسن) أن ٣٣,٤٪ من آباء الأولاد و ٥٢٪ من آباء البنات عمال غير مهرة.

#### نظرية ارتباط الجريمة بالتقلبات الاقتصادية.

ففى دراسة قام بها (جوزيف مليتسر) عن تقلبات الأسعار في إلى إنجلترا لسبع وثلاثين سنة تمتد من ١٨١٠ – ١٨٤٧، انتهى إلى وضع علاقة مباشرة بين زيادة الأسعار، وارتفاع معدلات الجريمة. كما قام (الكسندر فون اوتفنن)، بدراسة حول الاحصائيات الأدبية والأخلاق الاجتماعية في ألمانيا، واستخلص النتيجة الآتية: أن الظروف الاقتصادية السيئة تخلق المتسولين والمتشردين، وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة يزيد من عدد الجرائم (۱).

#### نظرية ارتباط الجرعة بالحضارة.

يرى البعض (٢) أن النشاط الإجرامى هو نتيجة للنشاط الاقتصادى، وأن الجريمة نتيجة للحرمان الاقتصادى، والجريمة نتيجة للخومان الاقتصادى، والجريمة نتيجة لضعف القوة الشرائية.

<sup>(</sup>١) عبود السراج، الجريمة في إطار التفسير الاقتصادي للمجتمع، القانون والشريعة السائة، العدد الثاني، يوليو ١٩٧٩، ص ١٥٩ – ١٧١.

 <sup>(</sup>۲) د. رموف عبید - أصول علم الاجرام والعقاب، مطبعة دار الجیل، دار الفكر
 العربی، ص ۱۹۰ - ۱۹۵.

لذلك يجب الاهتمام بالجانب الاقتصادى للدولة وتحسين دخول الأفراد، حتى نتجنب كثيرًا من الجرائم وذلك، بخلق فرص العمل المناسبة.

بعد أن تعرضنا لتكلفة الجريمة فى بعض الدول وخسائرها بالنسبة للأفراد والاقتصاد.

سنتعرض لتكلفة الجريمة في مصر كدولة نامية ، بالنسبة للدولة ككل ولمؤسسات وتكلفتها أيضًا في المؤسسات الإصلاحية وأجهزة المحاكم والمؤسسات العقابية على وجه التقريب.

#### أولا: تكلفة الجرعة على عاتق الدولة ككل:

إن تطبيق قانون العقوبات يكلف نفقات اجتماعية باهظة سواء على الأجهزة العاملة في القطاع الجنائي من قضاء ونيابة وشرطة، وعلى المتهمين والمحكوم عليهم، وما يتطلبه الأمر من اختيار المحامين وغير ذلك. من النفقات وما يترتب على ذلك من الضرر المادى على أسر هؤلاء المتهمين أو المحكوم عليهم.

ولا شك أن هذه النفقات الباهظة التى تقع على عاتق المجتمع وعلى المواطنين نتيجة تطبيق قانون العقوبات تنعكس بالنتيجة على الانفاق على معالجة المشكلات الاجتماعية وميزانية الدولة لها يمكنها أن تتحمل نفقات باهظة في مكافحة الإجرام بالإضافة إلى نفقات معالجة المشكلات الأخرى.

وهذا ما يتضح لنا من الجدول رقم (١) الخاص بالمصروفات الدورية لبعض وزارات الإنتاج المتمثلة في الاقتصاد والتعليم والتخطيط والصحة والمصروفات الدورية لجهاز الشرطة ووزارة العدل، يتبين لنا من هذه الأرقام الضخمة لبند المصروفات الجارية لهذه الجهات مدى ما تكلفه الجرية للدولة ككل وذلك يتمثل في زيادة في ميزانية وزارة الداخلية في خلال عام واحد تزيد عن خمسة ملابين جنيه وأيضًا زيادة في ميزانية وزارة العدل تقرب من عشرة ملابين جنيه أيضًا في عام واحد.

جدول المصروفات الجارية أو الدورية عن عام ١٩٨١، ١٩٨٢ (١)

| الاستثمارات الجارية |               |          |
|---------------------|---------------|----------|
| ۸۱/۸۰.              | <b>XY/X</b> 1 | الوزارات |
| 19.4077             | Y0/\\\\       | الداخلية |
| 17.17               | 744           | الاقتصاد |
| 274102.             | 275955.       | التعليم  |
| <b>414</b>          | ٤٨٩٠٥٠٠       | العدل    |
| 1977                | <b>۲۷۸۳</b>   | التخطيط  |
| 178.1               | 41981         | الصحة    |
|                     |               |          |

التعليق: يتبين من هذه الاعتمادات مدى الأرقام الضخمة التي تنفق في الأجهزة القائمة على. مكافحة الجريمة.

<sup>(</sup>١) من واقع مجلدات الميزانية بوزارة المالية.

لذا فإنه من الأفضل توجيه هذه الزيادة لوزارات الإنتاج الأخرى إذا ما لم يكن هناك أزمة في نظام العدالة الجنائية متمثلًا في زيادة العبء على أجهزة العدالة الجنائية.

بعد ذلك سنتعرض أيضًا لمدى تكلفة الجريمة في قطاع واحد من قطاعات العدالة الجنائية، وهو جهاز الشرطة فقد وضحنا الآتى:

۱ - میزانیة وزارة الداخلیة خلال خمس سنوات من عام \*۱۹۷۷: ۱۹۸۱.

۲ – ميزانية مصلحة السجون من عام ۱۹۷۷ – ۱۹۸۱ ومن
 التعليق على هذه الميزانيات:

يتضح لنا من هذه الميزانية الخاصة بجهاز الشرطة الآتى: أولًا: وجود زيادة في الاعتمادات من عام لآخر.

ثانيًا: تدل أرقام الاعتمادات على مدى ما تكلفه الجريمة في مكافحتها والحد منها لأحد القطاعات.

لذلك يجب بذل الجهود المضنية للحد من الجريمة حتى لا تزيد التكلفة باستمرار، كما هو واضح من الاعتمادات.

#### ميزانية وزارة الداخلية من عام ١٩٧٧ - ١٩٨١

| ملحوظـــات                                                                                                                                                                                                                                     | الاعتمادات                                       | السنة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| <ul> <li>ا توجد زیادة فی الاعتمادات من عام لآخر فی خلال الخمس سنوات من عام ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱ .</li> <li>ا حدل الأرقام الضخمة على مدى ما تكلفه الجريمة لإحدى قطاعات العدالة ومكافحة الجريمة «قطاعات العدالة ومكافحة الجريمة «قطاع الشرطة».</li> </ul> | ۹۱,۱۳۲,۱۹۰<br>۱۱٦,۲۱٦,٤۰۰<br>مکرر<br>۲۰۱,٤٧٤,۰۰۰ | 19 77 |

<sup>(</sup> ١ ) من واقع دفاتر الميزانية بوزارة الداخلية قسم الميزانية.

ميزانية مصلحة السجون من عام ١٩٧٧ - ١٩٨١)

| ملحوظـــات                                                                                                                                         | الاعتمادات                                       | السنة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| <ul> <li>العتمادات في الاعتمادات في كل عام إلى العام الذي يليه.</li> <li>وفي هذه الأرقام الضخمة دلالة على نفقات الوقاية ومكافحة الجرية.</li> </ul> | ۳,۲٦٠,٠٠٠<br>۳,٥٦٨,٠٠٠<br>۵,۳۷۱,٠٠٠<br>٥,٥٣٥,٠٠٠ | 1944  |

ثانيًا: تكلفة الجريمة في مصر بالنسبة للمؤسسات الإصلاحية (١): تتناول دراسة تكلفة الجريمة في المؤسسات الإصلاحية دراستها في المؤسسات الوقائية والمؤسسات العلاجية.

<sup>(</sup>١) من واقع دفاتر الميزانية بوزارة الداخلية قسم الميزانية.

 <sup>(</sup>٢) تقارير عن المؤسسات الإصلاحية من عام ١٩٦٢ - ١٩٦٦. وزارة الشئون
 الاجتماعية.

ومفهوم تكلفة الحدمة في المؤسسات الإصلاحية:

(أ) التكاليف الثابتة: تكلفة الإنشاء والمبانى ... إلخ. وفي مجال تكلفة الإنشاء سنضع هنا اعتمادات تكاليف مشروع إنشاءات في وحدات شاملة الرعاية الأحداث في ميزانية خطة الخمس سنوات ١٠٦/٦٠ إلى ٦٤/٥٥ إذ بلغت التكاليف ١٠٠٣٧,٢٣٨ جنيهًا.

(ب) التكاليف الدورية: المؤسسات الوقائية:

متوسط تكلفة الفرد بمؤسسات المعرضين للانحراف بلغت مصروفات ۱۷۷ مؤسسة منتشرة بأنحاء الجمهورية مبلغ ۱۷۷ موجنيهًا خلال عام ۱۹۷۰ وتضم هذه المؤسسات ۱۰۷۸۳ طفلاً أى ما يساوى ۲۰٫۰۳ من الجنيهات سنويًّا للفرد.

متوسط تكلفة الفرد في مؤسسة الإبداع:

بلغت تكلفة الفرد الحدث بدور التربية بالجيزة:
عام ٢٦/٦٦ مبلغ (١١١ جنيه)
عام ٢٦/٣٦ مبلغ (١٠٠٥ جنيه)
عام ٢٦/٣٢ مبلغ (١٠٠٥ جنيه)

وبذلك يكون متوسط تكلفة الحدث سنويًّا بدور التربية بالجيزة ِ خلال تلك المدة (١٠٤) جنبهات سنويًّا. وفى مجال الإعانات الكثيرة التى تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية لمؤسسات الأحداث سنويًّا أخذنا عينة منها خلال عام ١٨ / ٨٢ وهى كالآتى:

جمعية مصر لحماية المرأة والطفل المجمعية العامة للدفاع الاجتماعى المجمعية العامة للدفاع الاجتماعى المجمعية تنمية المجتمع «المتسولين» المجمعية تنمية الاجتماعى المجمعية رعاية الأحداث الاجتماعى المجمعية رعاية الأحداث المجمعية رعاية الطالين المجمعية والطفالين المجمعية المخلون المجمعية والطفالين والطفالين المجمعية والطفالين والطفالين المجمعية والطفالين المجمعية والطفالين وا

يتضح لنا مما سبق سواء في مجال تكلفة الحدث أو في مجال الإعانات التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية مدى تكلفة الجريمة التي تقع على عاتق الدولة.

#### ثالثًا: التكلفة الكلية للجريمة في أجهزة المحاكم":

- جانب المصروفات.
  - جانب الإيرادات.

<sup>(</sup>١) من واقع الدفائر بجمعية الدفاع الاجتماعي بالشئون الاجتماعية.

<sup>(</sup> ٢ ) ميزانية عام ١٩٦٨ - وزارة العدل.

#### أولاً: جانب المصروفات:

| جنيهات، | 14.44. | ١ - مصروفات النيابة العامة |
|---------|--------|----------------------------|
|         |        | ٢ – مصروفات المحاكم        |
| جنيهًا  | ٨٠٤٤٣٩ | الابتدائية                 |
| جنيها   | 201777 | الاستئناف                  |
| جنيها   | 72997  | النقض                      |
| جنيها   | 7717   | مصلحة الطب الشرعى          |

۳۲۳۵۷۷۷ جنیها

(ب) مبلغ الإيرادات المتحصلة من الغرامات والرسوم = ١٩٨٤٠١ جنيهات وبذلك تكون تكلفة الجريمة في أجهزة المحاكم: = ١٩٨٤٠١ - ٢٢٣٥٧٧٧ جنيها

#### رابعًا: المؤسسات العقابية:

#### تكلفة السجون:

اتخذت الميزانية عن السنة المالية ١٩٧١ / ١٩٧٢ أساسًا لحساب تكلفة الفرد وقد وجد أن متوسط عدد المسجونين في أى يوم من أيام السنة ٢٠٥١١ سجينًا.

<sup>(</sup>١) عن ميزانية ١٩٧١/ ١٩٧٢ مصلحة السجون.

جنيه

| غذاء المسجونين     | 0140 =    |
|--------------------|-----------|
| الكساء             | ٤٠٠٠ =    |
| المفروشات          | ٤٦٠٠٠ =   |
| المياه والإنارة    | ٥٩ • • =  |
| الرعاية الصحية     | 1.0410 =  |
| الرعاية الاجتماعية | 247.X =   |
| الرعاية الثقافية   | ٤١٠٣٣ =   |
| الحراسة            | 9.4994 =  |
| مرتبات الإداريين   | 10191 =   |
| المصروفات العامة   | 70979 =   |
| المرافق            | 1717.0 =  |
| الوقود             | EX 40 . = |
| الإنتاج الزراعي    | 1777X =   |
| الإنتاج الصناعي    | 14.0220 = |
|                    |           |

من جماع ما تقدم، يبين أن تكلفة الجريمة في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا واليابان – كما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة على التفصيل السابق ذكره – تمثل ظاهرة عامة في تلك الدول وغيرها – الدول المتقدمة، كما يتضح من دراسة تكلفة الجريمة في جمهورية مصر العربية – بعناصرها المختلفة،

سواء بالنسبة للدولة ككل، وفي المؤسسات الأخرى المعنية بمكافحة الجريمة والأرقام الضخمة لما تتضمنه ميزانيات هذه القطاعات، أن تكلفة الجريمة تمثل أيضًا ظاهرة عامة.

والجدير بالذكر، أن البادى من ميزانيات القطاعات المشار إليها، أن الدولة لا تألّ جهدًا في مجابهة الجريمة والحد من آثارها الضارة، خاصة على مسار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إيمانًا منها بأهمية وفاعلية هذا الأسلوب في الحد من الاستنزاف المستمر للمواد الاقتصادية.

#### الفصل الثالث

#### كيفية مواجهة تكلفة الجرعة

سبق أن انتهينا إلى أن تكلفة الجريمة تمثل ظاهرة عامة تقع على عاتق الدولة والأفراد على السواء.

ولا شك أن تكلفة الجريمة هذه تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث أن نفقات الأجهزة القائمة على تحقيق العدالة غثل نسبة معينة من خزانة الدولة كان من الأولى أن توجه هذه النفقات توجيهًا سليبًا وعادلًا، حتى يوجه الفائض إلى مرافق الخدمات الأخرى في الدولة مثل التعليم والصحة والصناعة .. إلخ من هذه المرافق.

فكيف ادى السبيل إلى الوقاية من تكلفة الجريمة؟ لاشك أن الوقاية أو الإقلال من تكلفة الجريمة يتأتى عن طريق علاج سبب هذه التكلفة. فإذا ما تم علاج هذه الأسباب، فلا شك أنها بالتالى ستقلل من هذه التكلفة. ونحن حينها نقول علاج أسباب هذه التكلفة، نقول تكلفة ماذا ؟ تكلفة الجرعة. إذن لابد من معرفة الأسباب المؤدية إلى ارتكاب الجرعة ومعالجتها لأن أسباب التكلفة هي في الواقع أسباب الجرعة ثم إنه يجب أن تأخذ في الاعتبار هل علاج أسباب الجرعة سيؤدى حتمًا إلى منع الجرعة كليًّا أو سيحد من الجرعة أو سيقلل من فرص ارتكابها دون غياب الجرعة كلية من المجتمع. ونقصد هنا - بالمنع - هو الحد منها، وإن كانت الجرعة ستوجد في المجتمع مع قلة فرص ارتكابها إذن لابد من وجود أو بقاء جهاز للعدالة، لكن هل هذا الجهاز سيظل على ما هو عليه أو ببحث تطويره ؟.

لاشك أن الجريمة أو فرص ارتكابها ستقل وبعد أن ننعرض للأسباب المؤدية لارتكاب الجريمة، والتي سيترتب عليها بالتالى زيادة تكلفة الجريمة، وذلك على النحو الآتى:

مبحث أول: الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة وتكلفتها. مبحث ثان: التخطيط لمواجهة الجريمة. وذلك على التفصيل الآتى:

## المبحث الأول الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة أولاً: التعرف على أسباب الجريمة:

توجد عوامل خارجية وداخلية متعددة سنذكرها الآن قد تحفز الجانى على أن يتخذ سلوكًا مضادًا للمجتمع بأن يرتكب الجريمة، ونظرًا لتعدد هذه العوامل، فإن البعض (١) يرى أنه يكن تأصيلها في أنواع ثلاثة:

١ -- العوامل الاجتماعية: مثل البيئة التي ولد فيها، وتعامله مع أهلها.

٢ - العوامل الطبيعية الخارجية: مثل البيئة الجغرافية ونوعها وطقسها.

٣ - العوامل الداخلية المرتبطة بشخص الجانى: مثل تكوينه
 الفطرى ومستوى ذكائه وميوله النفسية.

ولما كانت هذه العوامل المؤدية للجريمة متعددة فقد ظهرت

<sup>(</sup> ۱ ) د. رؤوف عبيد : أصول علم الإجرام والعقاب طبعة رابعة ١٩٧٧ – ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي، دار الجبل للطباعة ص ١٣٤ : ١٣٨ لمزيد من التفصيل راجع د. مأمون محمد سلامة أصول علم الإجرام فالعقاب ص ١٧٧ : ٢٧٤.

مدارس علم الإجرام إلى ترجيح بعض هذه العوامل على البعض الآخر.

المدارس التي تبنت العوامل المؤدية للجريمة.

المدرسة الاجتماعية: وهى التى ترجح تأثير دور العوامل الاجتماعية مثل البيئة على السلوك الإجرامى، فهى تنظر إلى الجرية على أنها ظاهرة اجتماعية، من أنصار هذه المدرسة (دور كايم، وتارد).

المدرسة النفسية: وهي نفس مدرسة ( فرويد ) التي ترجح دور العوامل النفسية مثل الغرائز والانفعالات في ارتكاب الجريمة.

المدرسة الطبيعية: ومن أنصارها (لمبروزو) وهى التى ترجح دور العوامل المتصلة بالتكوين الفطرى للجانى ومن أنصارها (ديتوليو، وبندى).

#### مصادر الجريمة:

تنقسم مصادر الجريمة إلى مصادر العامل السببي، والسبب المهيئ:

# أولاً : مصادر العامل السببي :

#### الوراثة":

هى انتقال خصائص الأصل إلى الفرع بطريق التناسل، ويرى جانب من الفقه أن الجرعة تحدث نتيجة لتغلب الغرائز الأساسية للإنسان على غرائزه الثانوية، فالميل الإجرامي الموروث لا يكون إلا خللاً في الغرائز الأساسية وهي غريزة البقاء، وغريزة الاقتناء، وغريزة التناسل، وغريزة القتال والدفاع. وقد يكون الميل الإجرامي نظرًا لخلل في الغرائز الثانوية مثل الميل إلى التعاون وإلى إيثار الغير، وينتهي هذا الجانب من الفقه إلى أنه ليس المراد بدور الوراثة هو إنكار عامل التربية وعامل البيئة في الجرية، كما لا يقصد بالوراثة أن ابن المجرم يتحتم أن يكون مجرمًا، وإنما المقصود هو أن ابن المجرم يسهل عليه أكثر من سواه أن يكون مجرمًا، فالمجرم المبيئة وإنما المتحدد المبيئة في الجرية، فالمجرم يسهل عليه أكثر من سواه أن يكون مجرمًا، فالمجرم المبيئة وإنما المتحدد المبيئة وإنما المبيئة وإنما المتحدد المبيئة وإنما المبيئة والمبيئة وإنما المبيئة وإنما المبيئة وإنما المبيئة والمبيئة والمبيئة والمبيئة وإنما المبيئة والمبيئة والمبي

وهناك أيضًا رأى لأحد العلماء يرى أن للوراثة أثر على الظاهرة الإجرامية، وإن كان تأثيرًا جزئيًا فقط، ينحصر فقط في إعداد

 <sup>(</sup>١) راجع د. / رمسيس بهتام «الإجرام والعقاب» علم الجريمة وعلم الوقاية والتقديم،
 منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٧٨ ص ١٠١.

<sup>(</sup> ٢ ) رمسيس بهتام المرجع السابق ص ١٠١: ١١٤.

الشخص إعدادًا معينًا يساعد على غو العوامل الأخرى تجعل الشخص سهلًا للاستجابة للمؤثرات الخارجية(١).

## ثانيًا: مصدر العامل المهيئ:

المصدر الداخلى: يرى جانب من الفقه أنه توجد عوامل داخلية يقتصر دورها على إيقاظ وتنبيه العامل السببى السابق بيانه فإذا وجد العامل المهيئ دون العامل السببى لا تنشأ الجريمة من هذه العوامل المهيئة، وهذه العوامل هى الجنس المذكر أو المؤنث، والسن، والمخدرات، وتعاطى الخمور، والسل الرئوى، والزهرى، والتيفود والملاريا، والأنفلونزا، والتهاب المخ، والخلل فى وظائف الغدد، وجروح المخ والانفعالات العاطفية والإيجاء الذاتي ألغدد، وجروح المخ والانفعالات العاطفية والإيجاء الذاتي ألفا

المصدر الخارجي: الإنسان محكوم بكل ما يحيط به ويدور حوله، بالإضافة إلى ماهو كامن فيه وقائم بداخله.

والوسط قد يكون عاملًا عرضيًا، وقد يكون عاملًا ثابتًا، فالعامل العرضى العابر هو كل ما يحيط أو بطرق حواس الإنسان من أمور مادية خارجية تحرك فيه شعورًا بالحاجة إلى ارتكاب

<sup>(</sup> ۱ ) راجع د./ مأمون محمد سلامة أصول علم الإجرام والعقاب مرجع سابق ص ۱۷۹.

 <sup>(</sup> ۲ ) راجع د. / رمسيس بهنام الإجرام والعقاب علم الجريمة وعلم الوقاية والتقويم،
 مرجع سابق ص ۱۱۷ / ۱۲۸ .

الجريمة، وهي عددية لاحصر لها منها يصادف الإنسان في حركاته وسكناته وترحاله وتنقسم العوامل الخارجية للجريمة باعتبارها من العوامل المعوامل المساعدة على ارتكاب الجريمة إلى نوعين:

١ - المحيط الطبيعى: ويشمل الجو والغذاء والمسكن.

٢ - المحيط الاجتماعى: ويشمل الأسرة والمدرسة والأصدقاء والمهنة والحالة الاقتصادية والمعتقدات ووسائل الإعلام المختلفة من سينها ومسرح، والأمية والتعليم(١).

هذا ولما كانت العوامل الخارجية للجريمة متعددة فإننا سنتكلم عن أهم هذه العوامل التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الأحداث، ولما كان هؤلاء إجرامهم يؤثر على مستقبل المجتمع فستذكر هذا بشيء من التفصيل في موضعه تكلمنا عن جناح الأحداث.

### النتائج المترتبة على معرفة مصادر الجريمة:

تعرضنا إلى المصادر المؤدية إلى الجريمة، وهي المصادر السببية، والمصادر المهيئة للجريمة، وستتعرض هنا إلى وسائل الوقاية من هذه المصادر.

أولاً: وسائل الوقاية من المصادر السببية: والمصدر السببي كيا تعرضنا له تمثل في الورائة، فالورائة هي المصدر لتدريث الميل

<sup>(</sup>١) راجع رمسيس بهام المرجع السابق ص ١٢١: ١٥١.

الإجرامي وليس الجريمة، وللوقاية من هذا يجب اتباع الأساليب الآتية:

١ - الفحص الطبى قبل الزواج ومنع الزواج إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

۲ - نشر الوعى الطبى بين المواطنين، وذلك بتبصيرهم بدور
 الوراثة فى نقل الأمراض والعيوب.

٣ ــ يجب أن يلم الأفراد بالثقافة الطبية قبل وبعد الزواج.

ثانيًا: الوقاية من العامل المهيئ: تكوين الوقاية من العوامل المساعدة على ارتكاب الجريمة عن طريق الآتى:

١ - تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية للأفراد وذلك عن طريق مكافحة البطالة.

٢ - ايجاد نظام اجتماعي يكفل العلاج الطبي للأفراد.

٣ – توعية المواطنين بالنتائج الضارة للخمور.

٤ - الرقابة على وسائل الإعلام المختلفة.

٥ - نشر الوعى والإرشاد الديني بين الأفراد.

٦ – إقامة الأندية في الأحياء المختلفة لشغل فراغ الشبان.

٧ - العمل على محو المعتقدات البيئية الشائعة بين الناس كعقيدة الأخذ بالثأر.

٨ – إمداد الريف بأسلوب المعيشة الحضرى في حدود، حتى

لا يهجر الفلاحون الأرض.

٩ - مواجهة التشرد والاشتباه بأساليب فعالة.

ثالثًا: الأسباب التي تؤدى إلى زيادة نفقات الجريمة مباشرة: زيادة عدد الجرائم وتراكمها أمام جهاز العدالة وهذا التراكم راجع بدوره إلى وجود أزمة في نظام العدالة الجنائية، لذلك سنتعرض لنظام العدالة الجنائية من حيث أسباب أزمة هذا النظام، وكيفية مواجهة هذه الأزمة.

أزمة نظام العدالة الجنائية وأثره في تكلفة الجريمة:

أصبح النظام الجنائي، يعانى من التضخم المتزايد في عدد الجرائم والدعاوى الجنائية، التي تتطلب الفحص والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وهذا ما يتضح لنا من تقارير الأمن العام. لذلك لم تعد الأجهزة المختصة من شرطة ونيابة وقضاء قادرة على مواجهة هذا الازدحام الضخم من الحوادث والقضايا على الرغم من تدعيم هذه الأجهزة باستمرار وزيادة إمكانياتها المالية والبشرية. ترتب على هذه الأعباء الضخمة أن أصبح جهاز العدالة وميزانها ترتب على هذه الأعباء الضخمة أن أصبح جهاز العدالة وميزانها

كها ترتب أيضًا أن العقوبة كادت أن تفقد أهميتها كوسيلة لتحقيق الضبط الاجتماعي.

وأصبح الفصل في الدعارى الجنائية لا يمكن الفصل فيه إلا بعد

وقت طويل ترتب عليه بالتالى تضخم القضايا وإرهاق جهاز

لهذا يتعين علينا أن نبين أسباب هذه الأزمة والعلاج لها.

أولاً: أسباب هذه الأزمة: ترجع أسباب هذه الأزمة إلى عاملين:

# العامل الأول:

التوسع المتزايد في نطاق التجريم وهذا السبب يتزايد بسبب تزايد سلطة الدولة في توقيع سلطة العقاب لتحقيق الضبط الاجتماعي.

#### العامل الثاني:

بطء الإجراءات التي لم تعد ملائمة وسرعة الفصل في الدعاوي إ الجنائية. ومن تحليل الجدول الخاص بالجنايات المبلغ عنها من عام ١٩٨٠ – ١٩٨٠ عدد الجرائم المرتكبة على مختلف أنواعها في الجنایات علی مستوی الجمهوریة من عام «۱۹۲۰ – ۱۹۸۰»(۱). ١ – يوضح لنا مدى تكلفة هذه الجرائم لجهاز العدالة، من شرطة ونيابة وقضاء، ومصلحة السجون ومؤسسات الرعاية.. إلخ.

<sup>(</sup> ١ ) تقرير الأمن العام، مصلحة الأمن العام، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

۲ – إذا كان هناك انخفاض في عدد الجنايات على التوالى في خلال هذه الفترة، فإنه يجب التركيز على الحد منها إلى أقل درجة مكنة، وللنظر إلى جرائم القتل بالذات نلاحظ الآتى:

( ا ) أنه يوجد إنخفاض في عدد جرائم القتل من سنة إلى أخرى.

(ب) إلا أنه لنا أن نتصور مدى ما تسبيه هذه الجراثم لأسر القتلى والمتهمين من تشتت وانهيار.

الحد من استخدام سلطة العقاب وتعديل القانون الجنائي، لإخراج بعض أنواع السلوك من نطاق التجريم وجعل المسئولية خاضعة للمسئولية المدنية والإدارية.

وقد يُعترض على نظام إلّغاء تجريم بعض الأفعال بالآتى: أن هذا النظام قد يكون حيلة لنقل المسئولية من هيئة إلى أخرى، كما أن هذا النظام قد يسهم فى تدهور معايير السلوك عن طريق إظهار أن بعض التصرفات لم تعد تستحق العقوبة، كذلك قد يسبب فى ضياع الحقوق التى تقررها الإجراءات الجنائية ونظم العدالة.

ولكن يرد على هذه الاعتراضات بالآتى:

إنه سوف يكون هناك معايير معينة للتجريم:

١ - أن تُعَط السلوك الذي يجب تجريمه يكون مخالفًا للأنماط
 الاجتماعية التي تعقدها السلطات الشرعية.

٢ - أنه يمكن التوقع بأن نظام العدالة الجنائية سيكون قادرًا على تناول السلوك المشار إليه بتكلفة اقتصادية واجتماعية مقبولة.
 ٣ - أنه ليس هناك سياسات اجتماعية أو إدارية أخرى متوفرة يمكنها تحقيق نتائج مقبولة مع تدخل أقل في حياة المواطنين ألا ويرى جانب من الفقه ألا معالجة الدعوى الجنائية بغير طريق القضاء، يوجد اتجاه حديث يسمى «بعدم العقاب»، يعتبر هذا الاتجاه أن توجد موضوعات معينة تخرج عن اختصاص القضاء الجنائي، لكى تدخل في اختصاص القضاء المدنى أو الإدارى وهذا يكون في الجرائم التي لا يكون فيها مجنى عليهم.

أما بالنسبة إلى إخراج الدعوى من نطاق القضاء فهذا الاتجاه يهدف إلى التخفيف من هذه الإجراءات الجنائية بقدر الإمكان عن طريق التوفيق والتصالح دون المساس بوجوب الالتجاء إلى الدعوى الجنائية لمواجهة الجرائم التى تهدد الصالح العام.

وتتمثل معظم تجارب الدول في الخروج على الإجراءات الجنائية التقليدية التي يباشرها القاضي في أمور ثلاثة:

اعادة الامتصاص الاجتماعي عن طريق تدخل الأسرة
 لحل المشكلة بعيدًا عن الشرطة والقضاء.

<sup>(</sup>١) المجلة العربية للدفاع الاجتماعي العدد السادس ١٩٧٧ مرجع سابق ص ٦٦.

<sup>(</sup> ۲ ) د. أحمد فتحى سرور الشرعية والإجراءات الجنائية دار النهضة العربية ١٩٧٧ م ص ٢١٥، ٢١٦، ٢١٦.

- ٢ أن تحيل الشرطة المشكلة إلى الأسرة لمعالجتها وفقًا
   لتصنيفها للجرائم.
- ٣ الصلح الجنائى فى الجرائم البسيطة إلا أن هذه الطرق يجب أن تخضع لمبادئ عامة معروفة للجميع حتى تحقق وظيفتها الاجتماعية تشمل العناصر الآتية:
- (١) ألا تكون الجريمة على درجة كبيرة من الخطورة بحيث تطالب الجماهير بإجراء المحاكمة.
- (ب) أن تكون المصادر اللازمة لمعالجة القضية باتباع نظام الحجب متوفرة في المجتمع.
- (جـ) مدى إمكانية أن تكون الوسائل البديلة «لتتناول القضية» فعالة في منع المزيد من الانحرافات.
- (د) التأثير الذي يجدثه الاحتجاز والادعاء على المتهم نفسه وأسرته.
- ( هـ ) ما إذا كانت هناك علاقة بين طرنى النزاع وما إذا كانوا قد اتفقوا على التسوية من عدمه .
- (و) تحديد المواقف التي تبرر التدخل قبل المحاكمة (أ) . ولعلاج نظام العدالة الجنائية يجب اتباع برامج التحويل الآتية :

١٩٧٧ المجلة العربية للدفاع الاجتماعي، جامعة الدول العربية، العدد السادس ١٩٧٧.
 من ٦٨

أولاً : برامج التحويل عن النظم الجنائية :

التحويل وسيلة للتقليل من حجم هؤلاء الأشخاص الذين عرون عراحل القبض والاستجواب والمحاكمة والإدانة وإصدار الحكم، وفي نفس الوقت محاولة لمنع العود إلى ارتكاب الجريمة وطريقة التحويل الكندية أكدت على الأنماط الآتية:

( 1 ) احتواء المجتمع للمشاكل: بأن يعالج الأفراد المشاكل في مناطقهم فيها بينهم دون تدخل الشرطة والقضاء.

(ب) الحجب وهو أن تحول الشرطة الواقعة إلى الأسرة أو المجتمع أو أن تسقط القضية بدلاً من توجيه الاتهامات الجنائية. (ج) التحويل قبل المحاكمة: بدلاً من البدء في إجراءات الاتهام في المحكمة الجنائية تعاد القضية للبت فيها على مستوى ما قبل المحاكمة من خلال إجراءات التسوية والتوفيق.

(د) بدائل للسجن: مثل التعويض، الأحكام الموقوفة الاختبار القضائي(١).

لكن قد يعترض على وسائل التحويل أو الحجب هذه قبل المحاكمة بأنها تعتمد على السلطة التقديرية للشرطة، وفي هذا خروج على مبدأ المساواة.

لكن الرد على هذا الاعتراض ليس بعيدًا على أساس برامج (١) المجلة العربية للدفاع الاجتماعي مرجع سابق ص ٦٧.

التحويل هذه تكون ضرورية إذا اتسمت أجهزة الشرطة بالوضوح والعدالة، واستعدادها للمحاسبة. موقف لجنة إصلاح القانون الكندية: أوصت هذه اللجنة بالمعايير والسياسات التحويلية الآتية:

١ - إن المعيار الذي يجب مراعاته في تحديد ما إذا كانت التهمة يجب أن يسار في إجراءاتها أم لا يجب أن.

## ثانيًا: فكرة إباحة الصلح في المنازعات الجناية":

للتخفيف من نفقات الجريمة : يجب إباحة الصلح في المنازعات الجنائية البسيطة مثل المخالفات والجنح البسيطة . ومزايا الصلح من الناحية الاقتصادية أنه :

١ - يخفف العبء على الموارد المالية للدولة حيث تقل نفقات الأجهزة القضائية والتنفيذية، وبالتالى تتمكن الدولة من توجيه الفائض من الموارد إلى قطاعات أخرى من قطاعات التنمية.
 ٢ - أيضًا فإن الصلح في بعض الجرائم مثل الجرائم الضريبية والجرائم النقدية وغيرها من الجرائم المتعلقة بموارد الدولة، والتي يكون الضرر فيها واقع على الخزانة العامة للدولة كجزء من مواردها، من شأن الصلح هنا أن نعيد هذه الأموال إلى الخزانة دون

<sup>(</sup>١) راجع سر الختم عثمان إدريس؛ النظرية العامة للصلح في القانون الجنائي، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراة كلية الحقوق جامعة القاهرة دار لوتس للطباعة والنشر ١٩٧٩ ص ٣٠؛ ٤٠.

اللجوء إلى القضاء، مع توفير الأموال التي تنفق في سبيل الحصول عليها.

٣ - أن عقد الصلح في الجرائم الاقتصادية له فائدة تقع على النشاط الاقتصادي، لأنه لو عاقبنا المتهم بعقوبة جنائية، فسوف تسيئ بسمعته الاقتصادية مما قد يضطره إلى تصفية أعماله، ولا شك أن هذا له تأثيره السيئ على النشاط الاقتصادي من حيث ترك العمال للعمل وخفض معدلات الإنتاج ... إلخ.

### مزايا الصلح من الناحية العملية:

١ - سرعة البت في القضايا.

٢ - تخفيف العبء عن الأجهزة المعنية التي تطبق القانون
 الجنائي.

۳ - إنهاء الدعوى بغير حكم قضائى سيقلل من عدد المحبوسين، وبالتالى يخف الضغط على المؤسسات العقابية. لكن قد يُعترض على إباحة الصلح الجنائى بالاعتراضات الآتة.

إهدار مبدأ المساواة والعدالة والردع كأغراض للعقوبة، كما قد يُعترض عليه أيضًا من الناحية القانونية بأن الصلح يحرم المتهم من الضمانات التي يعطيها له القانون لكن الرد على هذه الاعتراضات ليس بعسير لأن الصلح في هذه الحالة سيكون برضاء الطرفين كما

أن النشريعات الحديثة تعامل الأحداث معاملة خاصة كما توجد فك الاختبار القضائي، وكلها أنظمة لا تخضع للقواعد العامة للتقاضي.

لذلك نخلص إلى أنه لكى تقل تكلفة الجريمة ، يجب الإقلال من عدد الجرائم لتخفيف العبء عن الأجهزة المعنية بذلك ، ويكون ذلك عن طريق إباحة الصلح الجنائى في الجنح البسيطة والمخالفات ، وذلك نظرًا للمزايا السابقة التي تعرضنا إليها .

كها يجب تنشيط أجهزة المصالحات لتأدية دورها.

كذلك تبين لنا أيضًا أنه توجد زيادة في جرائم الأحداث، هذه الزيادة بدورها تؤثر في زيادة الجرائم بصفة عامة، وبالتالى زيادة في التكاليف، لذلك ستوضح أسباب جرائم الأحداث بشيء من التفصيل.

فقد زادت جرائم الأحداث من ٢١٠٠ جنحة في عام ١٩٧٩ إلى ٢٦٥٦ في عام ١٩٧٩ أي زيادة بمقدار ٥٥٦ جنحة يمثل ٢٦٪ بالنسبة لعام ١٩٧٩.

لذلك سنتعرض لجرائم الأحداث المجرمين لبيان العوامل الفردية والاجتماعية الدافعة لإجرامهم حتى يمكن معالجتها وبالتالى نحد من جرائمهم.

<sup>(</sup>١) تقرير الأمن العام ١٩٨٠ القاهرة الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية ص ١٧٠.

# ثالثًا: جرائم الأحداث المجرمين:

هناك ظاهرة عامة تتضح لنا من تقارير الأمن العام تفيد زيادة جرائم الأحداث، ونظرًا لأهمية هذه الفئة بالنسبة للمجتمع، وأثرها على الناحية الاقتصادية للدولة، لذلك سندرس موقفهم بشىء من التفصيل:

## عوامل إجرام الأحداث(١):

توجد عوامل فردية وعوامل اجتماعية تسبب أو تدفع الأحداث إلى ارتكاب الجرائم.

# أولا: العوامل الفردية:

تؤدى العوامل الفردية مثل المرض والوراثة، تأثيرها في جمع أنواع المجرمين، لكن بالنسبة لجرائم الأحداث فإن عامل السن هو أهم العوامل التي تؤثر في ارتكابهم الجريمة وحيث أنه الصغير من حيث تأثير السن عليه يمر بمرحلتين.

الأولى مرحلة الطفولة: وهذه المرحلة تقل فيها ارتكاب الجرائم

<sup>(</sup> ١ ) د. فوزية عبد الستار: معاملة الأحداث بالأحكام القانونية والمعاملة العقابية دراسة مقارئة، دروس ألقيت على طلبة العلوم الجنائية ١٩٨١، ١٩٨٢ ص ٤ ، ٥ راجع في تفصيلات هذه العوامل، د. مأمون سلامة أصول فن الإجرام والعقاب مرجع سابق ص ١٧٥: ٢٧٥.

نظرًا لضعف الأطفال وضيق علاقاتهم الاجتماعية.

الثانية مرحلة المراهقة: وهى التى تمتد من سن البلوغ إلى سن الرشد الجنائى، وفي هذه المرحلة يحدث للصغير تغيرات عضوية ونفسية، كما تؤثر عليه البيئة الخارجية. كل هذه التغيرات تؤثر في سلوكه.

وفي هذه المرحلة تكثر الجرائم نظرًا للأمور الآتية:

١ – سطحية تفكير الحدث وعدم قدرته على توقع النتائج.

٢ – ما يرغب في تحقيق من الخيال.

٣ – الميل إلى الرغبة في العنف والتدمير والتعبير عن شخصيته

وتغلب عاطفته.

لذلك سنتعرض لتأثير العوامل الاجتماعية على الحدث وأثرها في الإجرام.

# ثانيًا: العوامل الاجتماعية(١):

العوامل الاجتماعية عديدة فهى العوامل التى تقابل الطفل منذ ميلاده ومنها الأسرة والعمل والدراسة والأصدقاء ووسائل الإعلام. تأثير الأسرة على جرائم الأحداث: الأسرة هى أول العوامل التى تؤثر فى شخصية الطفل منذ ميلاده وعليها تتكون شخصية

<sup>(</sup>۱) راجع د./ فوزية عبد الستار مرجع سابق ص ۱۰/٦.

الصغير، إما على مشاعر الحنان أو القسوة.

فإذا ما كانت الأسرة مفككة سواء تفكك مادى، أى غياب أحد طرفى الأسرة الأب. أو الأم، أو وفاة أحدهما، أو كان التفكك معنويًّا، أى على الرغم من تواجد الأبوين، إلا أن الأسرة متفككة معنويًّا نظرًا للخلافات المستمرة بينها أو هجرهما أو الطلاق .. إلخ، من هذه الخلافات العائلية، على حين لو كانت الأسرة متماسكة ومترابطة معنويًّا وماديًّا، سيكون لذلك تأثيره على تكوين شخصية الطفل وتربيته تربية سليمة تجنبه الانحراف.

# تأثير مجتمع الدّراسة على جرائم الأحداث:

لا شك أن مجتمع الدراسة هو العامل الثانى بعد الأسرة الذى يقابل الطفل - فإذا كانت المعاملة قاسية سيترك الطفل المدرسة نظرًا لتعقده، مما يؤدى إلى انحرافه في مجالات أخرى في حين لو كانت المعاملة المدرسية له حسنة، سيجعل الطفل يقبل على التعليم ويتجنب الانحراف.

بحتمع العمل: إذا ما فشل الطفل في الدراسة فإنه قد يلجأ إلى تعلم أى حرفة، وهنا قد يقابل رب عمل سيىء الأخلاق، ثما يجعله يتشرب منه الإجرام، ويترتب على ذلك انحراف الطفل.

أيضًا وجوده بين فئة من العمال أو الصبية تنفق من أجورهم وهو لا يحصل إلا غلى رمز بسيط من الأجر مما يجعله يقوم على

ارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال ولا سيها السرقة.

بحتمع الأصدقاء: قد يكون الطفل منتميًا إلى أسرة طيبة، ودخلها معقول، إلا أنه يصاحب أصدقاء منحرفين سواء كانوا فى النادى أو الشارع، تقوم هذه الفئة من الأصدقاء بترغيبه فى إرتكاب الجرائم لإشباع الغريزة المادية بطريق غير مشروع. تأثير وسائل الإعلام: لاشك أن وسائل الإعلام المختلفة وخاصة الروايات التى يقدمها التليفزيون وغيره من وسائل الإعلام التى تثير العواطف والغرائز مما تؤدى إلى الإجرام بطريق مباشر أو غير مباشر.

لذا فإننا نرى تطبيق المقترحات التى سبق أن عرضناها بخصوص معالجة الأسباب المؤدية إلى ارتكاب الجريمة نرى تطبيقها هنا أيضًا برعاية واهتمام، خاصة في مجال جرائم الأحداث بالذات لأنهم غالبًا ما يكونوا نواة للإجرام في المستقبل.

# المبحث الثانى: التخطيط لمواجهة الجرعة(١)

إن الهدف من التخطيط لمنع الجريمة، هو تسهيل العمل للقائمين على إصدار القوانين، أو اتخاذ القرارات لتنفيذ استراتيجية منع الجريمة. ونعنى هنا الأجهزة أو القطاعات المختلفة التى تعمل فى هذا المجال، سواء كان القطاع الجنائى أو القطاعات الأخرى التى تعمل فى النشاط الاجتماعى أو الاقتصادى لكى يعملوا معًا متعاونين فى عملية شاملة متكاملة لتحقيق الأهداف التى تحددها السياسة الجنائية.

فالتخطيط يهدف إلى تحديد دور كل قطاع بالتعاون مع غيره وإدراكه بالوسائل التي رسمتها استراتيجية منع الجريمة. كما طالب المؤتمر الخامس للأمم المتحدة بضرورة التخطيط

<sup>(</sup>١) التخطيط لمكافحة الجريمة يتطلب الأخذ بالمفاهيم الثلاثة الآتية، والعمل بمقتضاها وفقًا لترتيبها.

<sup>(</sup>أ) السياسية الجنائية.

<sup>(</sup>ب) استراتيجية منع الجرية.

<sup>(</sup>ج) التخطيط لمنم الجريمة.

راجع مزيد من التفاصيل د. أحمد فتحى سرور: استراتيجية مكافحة الإجرام. محاضرات ألقيت على ديلوم العلوم الجنائية العام الدراسى ٨١/٨٠ – بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة.

الاجتماعى والاقتصادى بقيمة التقليل إلى أدنى حد من تكاليف الجرية وإعادة توزيعها واستخدام البحث العلمى المتعدد التخصصات في التخطيط المتكامل لمنع الجريمة كجزء من السياسة الاجتماعية (۱).

استراتيجية منع الجريمة.

تعنى الاستراتيجية تحويل الأهداف - إلى خطوات عملية - وذلك عن طريق العناصر والخطوات التي يمكن الاعتماد عليها وذلك لانجاز أهداف السياسة الجنائية.

ولكى تقوم استراتيجية منع الجريمة بوظيفتها، يجب أن تتميز بالخصائص الآتية:

١ - الشمول: بمعنى أن تطبيق الاستراتيجية على جميع مجالات
 السياسة الجنائية بالتجريم والعقاب والمنع.

٢ – متكاملة: بمعنى أن تتفق مع الأهداف السياسية
 والاجتماعية والاقتصادية.

٣ - عملية: بمعنى أن تقدم الاستراتيجية على منهج علمى. مثال: إذا كانت حماية المجتمع تتحقق على أساس تأهيل المجرم للحياة الاجتماعية يجب إجراء بحوث توضح مدى فاعلية العقوبات السالبة للحرية في تحقيق هذه الغاية.

<sup>(</sup>١) تقرير الأمين العام للأمم المتَحدة – الدورة الخامسة والثلاثين، ص ٤٢.

٤ - أن يكون زمن الاستراتيجية معقول، بمعنى أن تساير الاستراتيجية من حيث السرعة في الإنجاز والفاعلية للتطورات السياسية.

ونحن إذ نتحدث عن الجريمة وآثارها في المجتمع نخطئ إذا ما تحدثنا عنها باعتبارها كيانًا واحدًا متجانسًا، فالفروق بين أنماط الجريمة شاسعة، فجريمتا القتل والسرقة مثلا لا تجمعهما صفة سوى أن قانون العقوبات يضم كليها، وإن اختلفت طبيعة وأثر كل منها، لذا يفضل ألا نتحدث عن الجريمة حديثًا معمًا ينصرف إلى كل مظاهرها وآثارها باعتبار أنها أمور متجانسة، كما يجب أن تنظر إليها من الزوايا التي ينظر منها الباحث الاقتصادى والاجتماعي والأخلاقي إلى جانب النظرة القانونية، وتلك مجالات واسعة للدراسة ولكنها دراسات حيوية وضرورية إذا ما أرادنا الحد من الآثار السلبية للجريمة وحققنا حماية المجتمع من مضارها، ووفرنا للمواطنين الأمن والطمأنينة. لقد كان الفكر السائد إلى وقت قريب أن المفتاح الوحيد لوضع استراتيجية لمنع الجريمة هو الاعتماد على الإجراءات القانونية الجنائية، وتلك إجراءات تتطور وتتعدل وفق احتياجات الأمن اعتمادًا على الإحصاء الجنائي باعتباره مقياسًا لنمو الجريمة وتزايدها. ولكن الشكوك تسربت إلى ذلك المفهوم خاصة عندما تنبهت المجتمعات إلى أن الإحصاء الجنائي لم يعد يعطى الصورة الحقيقية للجريمة، فهناك العدد الهائل من الجرائم التي

لا يبلغ عنها لاعتبارات عدة كعلاقات القربى بين أطرافها، أو لسبب التهديد أو الخوف من بطش الجناة، أو لتفضيل البعض تجنب الانخراط في المشكلات القانونية، وغير ذلك من الأسباب، مما يجعلنا نجزم بأن الجريمة في الواقع أبعد وأعمق مما تكشف عنه الإحصاءات الرسمية، وقد درست تلك الظاهرة دراسة علمية اتضح منها أن ما يبلغ من جرائم في بعض البلدان يتراوح مابين ١٠٪، ١٥٪ من مجموع ما يقع بها من جرائم، كها انضح أن عدد ما أبلغت به الشرطة البريطانية من جرائم عام ١٩٧٧ قد بلغ مليونين ونصف، فإن كان ما أبلغ به من جرائم بمثل عشر إجمالي الجرائم فإن هذا يعنى أن ٢٥ مليون جريمة قد ارتكبت في إنجلترا وويلز خلال ذلك العام، وإذا كانت الشرطة البريطانية قد وفقت في هذا العام في الكشف عن ٤١٪ من الجرائم التي أبلغ عنها فإن هذا يعني أنها لم تكشف في الواقع إلا عن ٥٪ من كل الجرائم.

وهناك زارية أخرى توضع في الاعتبار، وهي تلك الشبكة المتماسكة للتصرفات البشرية التي تتناولها القوانين بالتجريم، فقد جدّت أفعال جرّمتها القوانين لم تكن يومًا عملا إجراميًا بالمفهوم التقليدي كالجرائم التموينية، وجرائم المرور والجوازات وغيرها من الأفعال التي لا تكشف حقيقتها عن نفسية إجرامية ولكنها جرّمت لأسباب تنظيمية أو وقعية، وهي وإن عدت ضمن ما يبلغ به من جرائم تدخل في الإحصاءات، إلا أنها لا تهدد أمن المواطن بنفس

القدر الذى تهدده بها الجرائم التى تقع على الأفراد بل ويكاد يطبق القانون بشأنها بنفس الحماس والدقة الذى نلمسه فى مكافحة الجرائم التى تقع على الأموال أو الأرواح، ومن ناحية أخرى نجد أن المجتمع إذا ما حاول ذلك تكبد من التكلفة والجهد ما يفوق الثمار التى يتوقع أن يجنيها وإن كانت تعطى مدلولات إحصائية عامة، قد تكون مضللة للوصلة الأولى.

ولكل هذه الأسباب كان الحديث عن سياسة واحدة للتصدى للجريمة بمفهومها الواسع يُعد عبسًا واتجاهًا أبعد ما يكون عن الواقعية. والأجدى بنا أن نتحدث عن الضرر الاجتماعي الذي يلحقه الفعل الإجرامي بالمجتمع، مع الاهتمام بصورة خاصة بالأفعال التي تهدد حياة الناس وممتلكاتهم وما يعكر صفو حياتهم، فتلك أفعال جديرة بأكبر قدر من الاهتمام ولابد أن تحظى بالشق الأكبر بما يوضع من استراتيجيات لمحاربة الجريمةوتلك استراتيجيات تخرج عن الإطار التقليدي والبعد الشرطي والقانوني، ولعل من أهم خطوط تلك الاستراتيجية ضرورة اهتمام المجتمع بالقضاء على بعض العوامل السلبية كالفقر والتفرقة ومظاهر الظلم الاجتماعي، لذا فإن تخطيط الدولة في الإسكان والتعليم والخدمات الاجتماعية. . وإتاحة فرص العمل تعد أول خط استراتيجي في مكافحة الجريمة . يتضح من ذلك أن المجال الحقيقي لمكافحة الجريمة، يخرج عن نطاق جنحة حكومية واحدة، فهو النزام جماعي يلقي على عاتق

غتلف الأجهزة الحكومية والشعبية ، وجهد مشترك لكافة الهيئات ، جهد ينصرف أثره إلى معدلات الجريمة في المجتمع صعودًا وهبوطًا ، ولعل خير ترجمة لهذا الاتجاه هو حرص العديد من المجتمعات على تشكيل هيئات يطلق عليها «المجتمع ضد الجريمة» وهي هيئات تعمل على التوفيق بين الجهود الحكومية والشعبية في مكافحة الجريمة ، وتلعب الشرطة في تلك الهيئات دورًا رائدًا بحكم ما يتوافر لها من خبرات وباعتبار أن ذلك اختصاص أصيل وتقليدى لها . مكافحة الجريمة كشكل من أشكال الاستثمار :

إن مكافحة الجريمة يعتبر أسلوبًا لدعم التنمية ، وذلك باعتبار أن الانحراف الاجتماعي المتمثل في الجريمة ، ليس إلا تزيفًا في نتائج ، ومعوقًا لتحقيقها ، أو حتى مظهرًا لفشل التنمية في أضواء جميع أفراد المجتمع نتيجة لسوء تخطيطها ، فالتنمية يجب أن تنبع من الظروف الواقعية للمجتمع وأن تخدم جميع طبقاته وأن تتصف بالتكامل والشمول على التفصيل السابق ،

واستراتيجية مكافحة الجريمة تصلح لأن تكون نوعًا من الاستثمار من زاويتين:

١ – إذا تمثلت هذه الاستراتيجية في جهود إيجابية فإنها ستحقق زيادة في موارد المجتمع واستغلالها أحسن استغلال فمثلا إذا كان الادخار وتعبيد الطرق وإضاءتها، يعتبر من وسائل مكافحة الجريمة، فإننا نحقق بذلك زيادة في استثمارات المجتمع وموارده.

٢ - وقد تكون هذه الاستراتيجية متمثلة فى جهود سلبية لمكافحة الجريمة ومن المعلوم أن مكافحة الجريمة يقلل من النزيف المستمر لموارد المجتمع، ويقلل بالتالى من الخسائر وهى بذلك تعد نوعًا من أنواع الاستثمار.

إن مكافحة الجريمة يعتبر أسلوبًا لدعم التنمية ومن هذا المنطلق – على نحو ما أسلفنا – لا يمكن أن ينفرد جهاز الأمن وحده بمواجهة عبء مكافحة الإجرام، طالما أن هذه المكافحة أصبحت جزءًا من استراتيجية التنمية الشاملة للمجتمع.

وعلى ذلك فإنه يجب على جميع قطاعات المجتمع القائمة بالتخطيط للتنمية وتحقيقها، أن تعمل معًا لمكافحة الجريمة، وذلك من خلال إعتبار ذلك كهدف من أهداف التنمية التي تدخل في اختصاص كل قطاع من قطاعات المجتمع فكل قطاع مكلف بالقضاء على الجريمة كل في مجال تخصصه، بالقضاء على عوامل الإجرام المختلفة والذي يختفي هذا القطاع بالتأثير فيه.

إن استراتيجية التنمية شاملة تعمل على تحسين نوعية الحياة في مختلف مظاهرها الاقتصادية والاجتماعية، والعمليات التي تقتضيها هذه الاستراتيجية تجرى في القطاعات الفرعية المختلفة، ويتطلب ذلك أن يتم التنسيق بينها بدرجة كافية، فمثلا يرجع مناخ الأحداث في جانب كبير منه إلى نظام التعليم، فالمدرسة لها دور هام في عملية التكيف الاجتماعي، وفشلها في أداء هذا الدور هو عامل من

عوامل الجنوح. ومن هنا فإن إصلاح نظام التعليم يسهم في التكيف الاجتماعي للأحداث، كما أن التباين الاجتماعي بين نظام التعليم وبين فرص العمل والتعليم الاجتماعية مثلا، يزيد من الشعور بالاستياء والإحباط والملل، مما يؤدي إلى السعى نحو الفرص غير المشروعة، وارتكاب الجريمة.

## الخصائص التي تتميز بها السياسة الجنائية :١١)

١ – الغاية منها: فالسياسة الجنائية ، يجب أن تحدد الأهداف المرغوب فيها في مجال التجريم والعاقب والمنع ، بمعنى أنها تحدد الغايات العملية التي يجب بلوغها من أجل حماية الإنسان والمجتمع .

١ - نسبية : بمعنى أن السياسة الجنائية في بلدة معينة قد لاتصلح في بلدة أخرى ، ذلك لأن السياسة الجنائية تواجه الجريمة عن طريق مكافحتها ، ولما كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بمختلف الظروف الاجتماعية من ظروف طبيعية وأخلاقية واقتصادية وسياسية ومن هنا نقول إن السياسة الجنائية نسبية .

٣ – يجب أن تكون السياسة الجنائية متطورة : بحكم تأثرها بالعوامل التي تتحكم في تجديدها ، وعلى رأس هذه العوامل .

 <sup>(</sup>١) راجع دكتور/ أحمد فتحى سرور: أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية،
 ١٩٨٢، ص ٣٢ – ٣٦.

العوامل السياسية ومختلف عوامل التغيير التي تواجه المجتمع. ك - سياسية : بمعنى أن تحديد السياسة الجنائية يتأثر بالنظام السياسي في الدولة ، حيث أن السياسة العامة للدولة توجه السياسة الجنائية لها .

٥ - قيام السياسة الجنائية على منهج علمى : بمعنى أن تقوم السياسة الجنائية على مجموعة من القوانين العلمية تحدد العلاقات السياسة بين الوسائل التي تقترحها والغرض الذي تستهدفه .

مايجب أن يكون عليه الوضع الحالى للسياسة الجنائية: يجب على واضعى السياسة الجنائية أن يرسموا هذه السياسة بحيث تلاحق التغييرات الاجتماعية، وإلا فإن هذه السياسة ستفقد فاعليتها في الوقاية من الجرية.

لكن هل طرأ على المجتمع تغييرات اجتماعية ، وماهي مظاهر هذه التغييرات .

مظاهر التغييرات في المجتمع :١١

أولا: ماحدث من تحول في القيم الأساسية للمجتمع الذي تحكم سلوك الأفراد في علاقتهم ببعضهم البعض: لاشك أنه في ضوء التطور العلمي والتكنولوجي زادت الرغبة في إشباع الاحتياجات المادية ، وفي ظل المشاكل الاقتصادية من قلة مواردهم وتضخم اقتصادي تعقدت ظروف الحياة مما تترتب عليها الآتي:

- ١ تفكك الأسر وضعف التضامن بينها.
- ٢ ضعف الاتصال بين الأجيال المختلفة.
  - ٣ الإيمان بقوة الذات الشخصية.

وفى ضوء تلك النتائج السابقة المترتبة على تعقد الحياة ضعف أو قل احترام المصلحة الاجتماعية ، وفى هذا خطر على المجتمع .

#### التحضر السريع:

في ظل التحضر السريع ، وخاصة الدول النامية ، يحدث أن تنضخم بعض المدن قبل استكمال مرافقها الأساسية ، من الناحية التعليمية والصحية والإسكان .. إلخ من المرافق العامة .

<sup>(</sup>۱) أحمد فتحى سرور: «استراتيجية مكافحة الإجرام» محاضرات ألقيت على الضباط الدارسين لدبلوم العلوم الجنائية بكلية الدراسات العليا أكاديية الشرطة العام الدراسي ١٩٨٠ - ١٩٨١.

كها أن الاتجاه إلى الإسكان الشعبى أدى إلى افتقاد الأصالة الشخصية للمسكن وافتقاد الخضرة ، مما يترتب عليه إحساس بالعزلة .

أيضًا فإن انتشار أنواع معينة من مؤسسات الترقية التى تولدها التنمية الاقتصادية غير المتوازنة مع التنمية الاجتماعية ، تولد ظروفًا تشجع على الإجرام وإنشاء بيئات إجرامية .(١) . ويقرر نيسيفورو(١) ما يلى:

١ - أن التقدم السريع الملحوظ في الحضارة المادية والفكرية ،
 لم يقابله تقدم ملحوظ في الحضارة الحلقية أو الحضارة السياسية والاجتماعية .

٢ - أنه إذا كان من السذاجة القول بأن التقدم الحضارى يحد من ظاهرة الاجرام ، فإنه يعد أكثر سذاجة الاعتقاد بأن التقدم الحضارى سينتهى به المطاف إلى القضاء كلية على ظاهرة الإجرام . ويرى البعض أن أثر تقدم الحضارة في الإجرام مسلم به ، والاعتقاد السائد هو أن المدنية الحديثة تعمل على خفض نسبة جرائم الاعتداء على الأشخاص ورفع نسبة جرائم الاعتداء على المال .

<sup>(</sup> ۱ ) دكتور/ رؤوف عبيد: أصول علم الاجرام والعقاب، طبعة رابعة، دار الجيل للطباعة، دار الفكر العربي للنشر، ۱۹۷۷، ص ۱٦۱.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٦٤.

#### التصنيع والريف:

فى المراحل الأولى : ونعنى بها مرحلة الانتقال : تنخفض الدخول وتندر المهارات وهى ما تسمى أعراض الانتقال ، ومن أهم التحديات التى تواجه بعض المجتمعات هى توازن التصنيع مع الزراعة وزيادة فرص العمل .

ولا شك أن التصنيع يتطلب دراسة دقيقة في مرحلة ما قبل الاستثمار .

ويقرر البعض" أنه بالنسبة للمجتمع الحضرى في بلادنا توجد الظواهر الآتية :

١ - إن حجم الجرائم يزيد في المناطق الحضرية عنه في المناطق غير الحضرية .

 ٢ - إن جرائم العنف المرتكب ضد الأشخاص لأسباب
 انتقامية ( الجنايات منها ) تقل في المناطق الحضرية عنها في المناطق غير الحضرية .

٣ - إن جرائم الانتقام بالحريق العمد ، أو تقليع المزروعات أو تسميم المواشى ، تقلفى المناطق الحضرية عنها فى المناطق غير الحضرية .

 <sup>(</sup>١) أحمد فتحى سرور: محاضرات غير منشورة لطلبة الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة
 ١٩٨١ / ٨٠

- ٤ إن جرائم السرقة ( الجنايات منها ) ، تزيد في المناطق
   الحضرية عنها في غير الحضرية .
- ٥ إن جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس، تزيد بشكل
   كبير في المناطق الحضرية عنها في المناطق غير الحضرية.
- ٦ إن جرائم الفسق وهتك العرض ، تزيد بكثير في المناطق
   الحضرية عنها في المناطق غير الحضرية .
- ٧ إن جرائم العود ، تزيد في المناطق الحضرية عنها في غير
   الحضرية .
- ٨ إن جرائم الجنح، تزيد في المناطق الحضرية عنها في المناطق غير الحضرية، وهو يستند لجزء كبير من ظاهرة زيادة الإجرام في الحضر عنها في الريف إلى التصنيع.

# ثالثًا: التنبؤ وأثره في مواجهة الجريمة:

إن المعايير التى توضع للتنبؤ بالجريمة مهها بلغت وقتها لايمكن أن يكون لها حجية قاطعة ذلك لأن العوامل التى تؤثر فى السلوك الانسانى كثيرة ومتشعبة لايمكن الاحاطة بها بشكل شامل.

ومن أمثلة معايير التنبؤ الوجود في حالة تواجد قائد السيارة في حالة سكر مخالفًا بذلك قواعد المرور لما تؤدى إليه من خطورة بارتكاب جرائم القتل أو الجرح غير العمدى أيضًا حالات تشرد

الأحداث والمتشردين الكبار والمجانين (١).

أيًّا كانت قيمة هذه العوامل التي تنذر بارتكاب الجريمة ، هل تبرر تدخل الدولة قبل أن تقع الجريمة ، طالما أنه لم ترتكب الجريمة بعد .. أليس في هذا تعرض للحريات الشخصية ؟

إن فتح الباب على مصراعيه قد يؤدى إلى التحكم والهوى مما يعرض الحريات الشخصية للخطر ، ولكن إذا كان في هذا تعرض للحريات الشخصية بالنسبة للراشدين ، فإنه لايسرى على الأحداث المتشردين والمجانين مثلا.

فإذا ما تحققت عوامل التنبؤ هذه أو بعضها ، يجب على السلطات المختصة أن تقوم بدورها في مجال الوقاية من الجرية قبل أن تحدث وتكثر الجرائم وتزيد التكلفة بالتالى وهذا مايتضح لنا من عدد جرائم جنح الأحداث التى وقعت فى خلال عام ١٩٧٩ ، عدد جرائم مستوى الجمهورية . (١) حيث بلغ إجمالى عدد الجرائم المختلفة من سرقات ، ونصب ، وهتك عرض ، وضرب ، وقتل ، وإصابة خطأ ، وتسميم ماشية ، وإتلاف وتبديد ، وغش تجارى ، وركوب مواصلات بدون أجرة ، وجنح أخرى ، بلغ فى عام ١٩٧٩ العدد التالى ٢٠١٣٧ وفى عام ١٩٧٩ بلغ ٢٠١٣٧ .

<sup>(</sup> ۱ ) راجع دكتور/ رمسيس بهنام، الاجرام والعقاب، مزجع سابق ص ۵۳ – ۵۷.

 <sup>(</sup> ۲ ) تقرير الأمن العام، مصلحة الأمن العام، وزارة الداخلية ج.م.ع. سنة ١٩٨٠.
 ص ١٦٨٠.

مايترتب على الإحصائية السابقة : هو أنه لنا أن نتصور مدى ماتكلفه هذه الجرائم الخاصة بالأحداث من تكلفة مادية ونفسية ، تقع على عاتق الأحداث أنفسهم، ومايقع على عاتق الدولة نفسها، من بناء مؤسسات الأحداث وعلاجهم وتهذيبهم.

رابعًا : تطبيق مبادئ الساسة الجنائية للتقويم :(١)

الميدأ الأول : إن الهدف من الجزاء الجنائي هو تقويم المجرم ، ويعنى هذا المبدأ ، أن ألم العقوبة ليس غاية في ذاته ، وإنما هو وسيلة لغاية ، هي تقويم الجاني ، فلا داعي لايلام المجرم أو إذلاله ، ولاتكليفه بعمل في السجن مالم يكن وراء ذلك تقويم المجرم.

المبدأ الثاني : وحدة الجزاء الجنائي بالنسبة للمجرم الواحد : بمعنى ألا يقع على المتهم العقربة السالبة للحرية ، بالاضافة إلى التدبير العلاجي ، فإما أن حالته تستوجب تدبير علاجي فيعالج بدلا من تنفيذ العقوبة عليه ، ثم العلاج ، ولكن لايجوز الجمع بين التدبير الوقائي والعقوبة، والجمع بين التدبير الوقائي والتدبير العلاجي .

المبدأ الثالث: تسيير الدعوى الجنائية على مرحلتين ، وتخصص القاضي الجنائي : بمعنى أن تمر الدعوى بمرحلة أولى ، وهو إثبات أن

<sup>(</sup>١) راجع دكتور/ رمسيس بهنام، الإجرام والعقاب، منشأة دار المعارف بالإسكندرية، ۱۹۷۸ ، ص ۲۲۹ : ۲۲۲

الشخص متهم فإذا كان هذا ننتقل إلى مرحلة الفاعل وهى بحث شخصية الفاعل ، كما أن تخصص القضاة لأنواع الجرائم ستقلل من تزاحم القضايا ومايترتب على هذا النزاحم .

المبدأ الرابع : ضرورة الإيمان بقابلية التقويم : بمعنى أنه لايتأثر من علاج أى ظاهرة مها كانت .

المبدأ الخامس: القسط في التجريم: ويعنى هذا المبدأ قصر حالات العقاب على الشروع، على بعض الجرائم دون البعض الآخر، مثال ذلك عدم العقاب على مجرد الشروع في الضرب أو الجرح، لأن هذا مألوف لدى الناس في هذا العصر.

ويعنى هذا المبدأ أيضًا عدم العقاب على مايسبق الشروع إلا في حدود ضيقة جدًّا .

ونحن من جانبنا نرى أنه فى تطبيق هذه المبادئ السياسة العمة المتجريم مايؤدى إلى إصلاح المجرم ، وإصلاح المجرم هذا يعنى عدم العودة إلى الجرعة مرة أخرى وفى هذا تقليل لنفقة الجرعة . وأيضًا يجب العناية بالسياسة الجنائية الاسلامية : (۱) والتى تتمثل أسلوب المنع فيها فى نظام الحسية ، والذى تعنى النهى عن المنكر والأمر بالمعروف .

<sup>(</sup>١) راجع دكتور/ أحمد فتحى سرور/ أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، ١٩٧٢، ص ٢٩٨.

ولاشك في أن اتباع أساليب الدين الصحيح والاهتداء بهديها ، والعمل على وعظ الناس بتعاليم دينهم ، سيؤدى إلى هداية الناس ، وبالتالى سيقلل من عدد الجرائم المرتكبة .

#### الخاتمة

المستفاد من كل ما تقدم، أن الجريمة نشأت مع بدء الخليقة، وإن اختلفت أطوارها وأشكالها وآثارها عن الصورة في الواقع المشاهد في أيامنا هذه، وستبقى الجريمة ما بقى الخير والشر، فالخير والشر متضادان يصعب توافقها في بوتقة واحدة، بل في الإمكان تطويع قوى الخير.

وفى ضوء هذه الحقيقة، فإن الجريمة تترك بصماتها واضحة على مسارات حياتنا المختلفة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، أثرها الواضح على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتمثل ذلك في الاتى:

- الحسائر المباشرة التي تلحق بالممتلكات ومصادر الثروة

بالمجتمع، من ذلك الأفعال الإجرامية كالسرقة والنصب والاختلاس، وتهريب الأموال. إلخ.

- الحسائر في أرواح الطاقة العاملة نتيجة القتل، أو الإصابة بالعجز الكامل أو الجزئي مثلًا.

- تعطيل جزء من الطاقة يتمثل فى تلك الأعداد من المجرمين الذين يودعون فى السجون بدلاً من أن يتجهوا بطاقاتهم إلى الإنتاج(١).

ويتمثل إنتاج السجون: في الإنتاج الصناعي: ومن أهم عناصره غزل القطن وصناعة النسيج وصناعة الاثاث، والصناعات النسيج وصناعة الأثاث، والصناعات الجلدية.

والجدير بالذكر أن إنتاج السجون من الصابون يمثل ٢٠٪ من الإنتاج على المستوى القومى وإنتاج المحاجر يمثل ٢٠٪ من الإنتاج على المستوى القومى .

أما الإنتاج الزراعي: فيتمثل في زراعة الخضر والزيتون والموالح . وإنتاج مصلحة السجون من الزيتون يمثل ٧،٥٦٪ من الإنتاج على المستوى القومي .

أما عن الإنتاج الحيوانى: قيتمثل في تربية الجاموس والأغنام. وهذه المنتجات تغطى احتياجات السجون ومصالح وإدارات الوزارة وعرض الفائض للبيع للجمهور.

يراجع بحث دور السجون في تنمية الإنتاج على المستوى القومى ، تم إجراؤه بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة ، إشراف اللواء محمد فؤاد فريد مدير مصلحة السجون في وإشرافنا ، مايو ١٩٨٣ ، ص ١٤٩ وما تلاها .

<sup>(</sup>١) اتجهت وزارة الداخلية - في الفترة الماضية - إلى مصلحة السجون للاستفادة من المسجونين للمساهة إلى حد كبير في قضية التنمية ، باعتبارها من أهم المشاكل التي تواجه مجتمعنا في الوقت الحاضر ، وذلك من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي بعناصره المختلفة .

وللإنصاف، فإن السجون أصبحت مل آن طاقة إنتاجية من خلال تدريب، وتأهيل المسجونين ليكتسبوا حرفة أومهنة يتعيشون منها بعد قضاء مدة العقوبة، وخروجهم للمجتمع للانخراط فيه كأعضاء صالحين.

- النفقات التى تنفقها الدولة فى مكافحة الجريمة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، فى مرتبات رجال الشرطة والقضاء، ونفقات إعانة المسجونين، وتكاليف مبانى السجون ودور القضاء والموظفين فى هذه المؤسسات. ومما يجدر التنويه إليه أن كافة المشتغلين بمكافحة السلوك الإجرامى والتعامل مع المجرمين كان يمكن أن تستغل طاقاتهم فى الإنتاج والتنمية.

وليس من شك أن تعاون أجهزة الأمن المنوط بها مواجهة الجريمة ، بكافة صورها وأشكالها والحد من آثارها ، والأجهزة المعنية بالجريمة ، إن من شأن هذا التعاون الوصول إلى نتائج - تستهدف في المقام الأول - توعية الأفراد بمضاعفات وآثار الجريمة سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدولة وبالتالي آثرها في خطط التنمية ، هذا فضلًا عن خلق أساليب الحد من الجريمة وإجهاضها في مهدها ، وتجنيب البلاد شرور الجريمة وآثارها الضارة والاتجاه بخطط التنمية صوب تحقيقها دون تأخير أو إبطاء أو معوقات من أي شكل . وبذلك نقيم مجتمعًا يرفرف عليه الخير والرفاهية .

## فهرس

| صفحا |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| Υ    | عهيد وتقسيم                                                        |
| ۱۳   | الفصل الأول : مفهوم الجريمة وأنواعها وأثرها في التنمية             |
| ١٤   | المبحث الأول: مفهوم الجريمة وأنواعها                               |
| 10   | مطلب أول: مفهوم الجريمة                                            |
| 19   | مطلب ثان: أنواع الجريمة                                            |
|      | المبحث الثانى : أثر الجريمة في التنمية                             |
| 4 2  | مطلب أول: في التعريف بالتنمية                                      |
| ۳١   | مطلب ثان: أثر الجريمة في التنمية                                   |
|      |                                                                    |
| 20   | الفصل الناني : تكلفة الجريمة                                       |
| 40   | المبحث الأول: مفهوم التكلفة                                        |
| ٤٤   | المبحث الثانى: دراسة تحليلية لتكلفة الجريمة في ج.م.ع.              |
| 08   | - تكلفة الجريمة بالنسبة للدول النامية                              |
| 11   | <ul> <li>تكلفة الجرية في مصر بالنسبة للمؤسسات الإصلاحية</li> </ul> |

| _  | -  |
|----|----|
| 42 | صه |

| ٦٣  | - التكلفة الكلية للجريمة في أجهزة المحاكم     |
|-----|-----------------------------------------------|
| 72  | - المؤسسات العقابية - تكلفة السجون            |
| ٦٧  | الفصل الثالث : كيفية مواجهة تكلفة الجريمة     |
| 79  | المبحث الأول: الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة |
| ٨٨  | المبحث الثانى: النخطيط لمواجهة الجريمة        |
| ١٠٥ | الخاعة                                        |

| 1988/0 | - ۸٧        | رقم الإيداع    |
|--------|-------------|----------------|
| ISBN   | 177-1-1-6-7 | الترقيم الدولى |

1/44/44

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



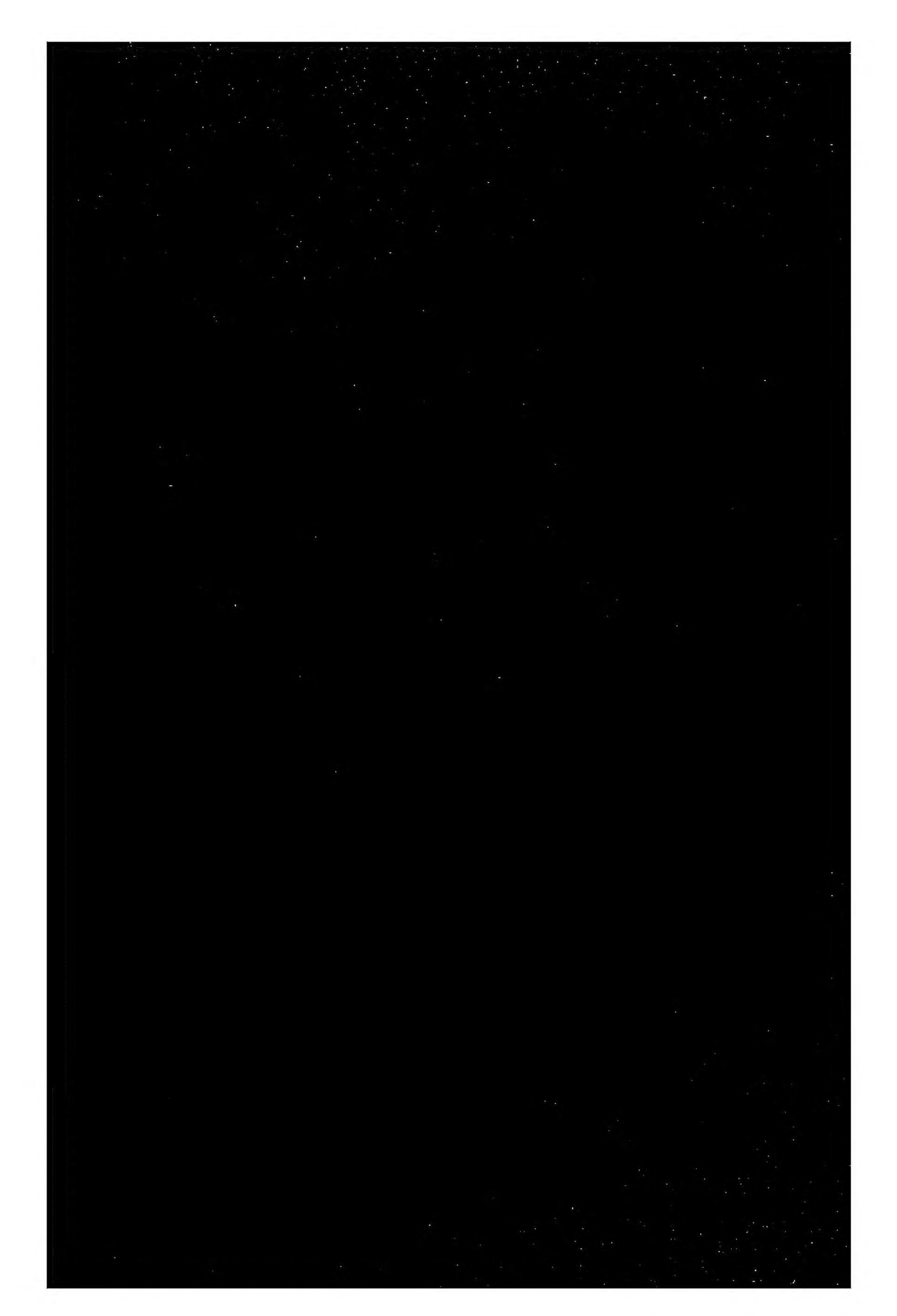

